الأنبان وثرتان لفريزي طرائي

اهداءات ۲۰۰۱ محمصود دیاب بالمستشفنی الملکی المصری

# المحر المرادي

# الأسبان وفرسان القديس يؤجنا في طلالمين طلالمين

## بسم الله الرحمن الرحيم

## - الفصل الاول -الاسباق \_\_ف طرابلس

#### الاسبان بعد خروج العرب من الاندلس

كان لخروج العرب من الاندلس والقضاء على الدويلات العربية فيها اثر كبير في ازدياد الروح الوطنية بين الاسبان وشعورهم بالاندفاع وراء هذا الانتصار والمغالاة في الشعور الديني والقوسي، وهذا طبيعي ، فالضعيف المغلوب على امره اذا ما صادفته فرصة وتغلب على غريمه القوى الذي خضع لنفوذه حقبة من الزمن فان انتقامه منه يكون شديدا وملاحقته لتسديد الضربة النهائية تكون اشد، وتشفيه من العدو يكون اعنف، هذه ولا شك ظاهرة طبيعية وغريزة متأصلة في بني الانسان ولذلك لم يكتف الاسبان بطرد العرب من جزيرتهم الجميلة بل احبوا ان يـلاحقوا العرب حتى فيا وراء حدود بلادهم بعد ان اكسبها العرب طابعا شرقيا اسلاميا واسبغوا عليها روائع الفنون العربية الاسلامية ، وكان الاسبانيون متاثرين

فى الغالب بالروح الدينية التى كانت متقدة فى اسبانيا على اثر خروج العرب سنها ، بفعل نشاط الكنيسة الكاثوليكية ونفوذ الكرادلة ورجال الدين لدى الملك فرديناند ملك اراجون وايزابيلا ملكة.قشتالة .

#### اكتشاف امريكا والطريق الىالهند

ولقد زاد شعور الاسبان بالقوة والسيادة والنفوذ اكتشافهم لامريكا سنة ١٤٩٢ م. ونشأة اولى المستعمرات لهم هناك وتوصلهم الى سعرفة الطريق البحرية الى الهند الشرقية بالمحاولات التى قام بها فاسكو دى جاما ( Vasco di Gama ) سنة ١٤٩٧ م. وفي نفس الوقت لم يكن لاسبانيا غريم قوى ينازعها السيطرة ويقاسمها النفوذ ويحد من شدة تكالب ينازعها السيطرة ويقاسمها النفوذ ويحد من شدة تكالب الاسبانيين على الفتح والاستعار والاستكشاف بالاخص في الحوض الغرب من البحر الايض المتوسط واوربا الغربية والجنوبة وذلك لان الاسبان ورثوا الحضارة العربية والحنوبة في بلادهم، وخبروا فنون الملاحة البحرية وعرفوا الاصقاع والامصار واتقنوا التكتيك الحربي بعملهم

فى السفن العربية التى كانت تسافر من اسبانيا للتجارة او للخرو ولتطوعهم كجنود مرتزقة فى الجيوش العربية ولتمرنهم الطويل على صناعة الاسلحة فى المصانع العربية

#### تغلب الروح الدينية على الاسبان

هذا وتتسم اغلب الحمد الاسبانية بالاخص في الشمال الافريقي ، بالسمة الصليبية ، ولم يكن الغرض منها التوسع الاقليمي وامتداد النفوذ السياسي فحسب ، وانما كان الغرض منها موجها الى التبشير لدين المسيح ومحاولة نشر ديانته في البلدان التي يضع الاسبان عليها ايديهم ، ولم تكن لهم سياسة معينة في البلدان التي يفتحونها عدا سياسة نشر الدين المسيحي ومحاربة الاديان الاخرى بجميع الوسائل اعتقادا منهم ان في ذلك ما يوطد دعائم ملكهم ويبعدهم عن التعرض للانقلابات والشورات .

#### سياسة الاسبانيين

وقد تنفع مثل هذه السياسة في بلدان لا تعرف دينا سماويا من قبل وقد تفيد في بعض الجهات التي يدين اصحابها بدين

الوثنية ، ولكنها ليست سياسة رشيدة ولن يكتب لها حياة واستمرار في بلاد كالشمال الافريقي ، اعتنق اهلها دين محمد صلى الله عليه وسلم ، ويمكننا ان نلخص السياسة الاسبانية بعد خروج العرب من الاندلس بانها سياسة التمسيح بالحديد والنار والنفي والتشريد ، ولهذا السبب لم تستقر طويلا في ايديهم البلدان التي فتحوها وبالاخص في الشمال الافريقي ، ولهـذا ايضـا كانـت الثورات والانقلابات عليهـم في كل من طـرابلس وجـربة وتـونس ووهـران وبجاية وغيرها لا من عامة الشعب فقط بل حتى من اولئك الاشخاص الذين كانوا يتجسسون لهم على حساب اخوانهم وذويهم وكانوا يساعدونهم على احتلال بلادهم وقتل او تاسير ملـوكهـم واشـرافهـم .

#### الدوافع الاخرى لاحتلال الشمال الافريقي

ومن جهـة ثانية فقـد اندفع الاسبان الى احتـلال قواعد في الشمال الافـريقي للا قتـراب من الحوض الشرق من البحـر الابيـض المتـوسط وامتـلاك الموانىء والاسواق فيـه لاحتكار

تجارة المعادن النفيسة والتوابل التى ترد اليها عن طريق القوافل البرية او عن طريق البحر الاهر من جنوب آسيا ولمرزاهة البندقيين والجنويز الذين استغلوا اسواق الشرق الادنى مدة طويلة واحتكروا اسواق أوروبا ببضائع الشرق وعلى الرغم من ان الاسبان توصلوا الى معرفة طريق الهند بحرا من افريقيا الغربية فمدينة الكاب فالمحيط الهندى فان البندقيين كانت بيدهم تجارة آسيا وافريقيا ولم يكن في مقدور الاسبان منافستهم .

#### حركة الاتراك في الشرق

وفي هذه الفترة كان الاتراك العثمانيون يوسعون ممتلكاتهم ويتقدمون في اوروبا بعد فتحهم للقسطنطنية سنة ٢٥٥٩ م بخطوات ثابتة وكانوا يسيطرون على الحوض الشرق من البحر الابيض المتوسط، وهم ايضا كانوا يبشرون للدين الاسلامي في اوروبا ويحاولون فتح آفاق جديدة له واكتساب معتنقين جدد يدينون به حتى يوطدوا نفوذهم السياسي وسلطتهم الزمنية

ولم يعرف العرب بعد خروجهم من اسبانيا وتنازل العباسيين عن الخلافة للعثمانيين كيف يوحدون صفوفهم ويكونون دولة قوية تستطيع ان تلعب دورا ازاء هذه الاحداث ولم يوفقوا الى رسم سياسة تجمع كلمتهم وتلم شتاتهم قبل ان تطغى عليهم الموجات الاجنبية من اسبانية في الغرب وتركية العثمانية في الشرق بل كانوا في دهشة من اصيب بضربة قاضية ففتح عينيه مأخوذا لينظر ما مافعل به ، لم تكن للعرب سياسة ثابتة يتمشون عليها ليصلحوا ما فات ولينقذوا ما يمكن انقاذه ولم يكن في وسعهم التحالف مع الاسبان لان الاسبانيين يدعون الى دين السيح علانية ويبشرون له بل ويرغمون الناس على اعتناقه ولم يكن من اليسير عليهم التحالف مع العمانيين ضد الاسبان او غير الاسبان في بادىء الاس لانهم كانوا يرون ان الاتراك هم الذين سلبوهم عروشهم ونزعوا من اياديهم الخلافة وقد جر هذا التفكك بين العرب الى قيام دويـ لات صغيرة فقيرة في الشمال الافريقي كله .

وكثيرا ما رفعوا السلاح ضد بعضهم فنحروا انفسهم واوسعوا المجال اسام اعدائهم الطبيعيين الذين وجدوا ميدانا واسعا وفرصة سانحة لاخضاعهم جميعا والتغلب عليهم دون مشقة او عناء وازداد في هذا الدور نفوذ الشيوخ والقضاة على مدنهم وقراهم وقبائلهم فقطعوا صلاتهم بعاصمة بلادهم واستنعوا عن الاعتراف بملك يؤدون اليه الخراج ويدينون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعي في اوروبا بل اشد منه حلكة واستبدادا واستفحلت النعرة القبلية بدلا من الروح الوطنية الصادقة ، وكثيرا ما تنشب الحروب الطاحنة بين القبيلتين المتجاورتين لاتفه الاسباب ، وكثيرا ما يتقاتل الاخوان لابسط خلاف .

#### الحالة السياسية العامة في الشمال الافريقي

وهكذا قاست في الجيزائر عملكة محمد الثابتي قضى عليها الاسبان سنة و.ه، م وكانت قسطنطينة وتونس وجربة في ايدى الحفصيين الذين لم يعد لهم حول ولا قوةو لم تكن

الاحوال في طرابلس احسن بل كانت اشد واقسا في الفترة التي سبقت الاحتلال الاسباني .

#### الحفيصيون في طرابلس

كانت طرابلس قبل سنة ١٤٦٠ م تابعة للحفصيين يديرون شئونها بواسطة وال يعينه السلطان الحفصي وكل ما يهم هذا الوالي الحفصي هو جمع الخراج وتجنيد الرجال اذا ما اضطر الحفصيون الى الحرب ، وبقى الطرابلسيون خاضعـين لنفوذ الحفصيين ولم يجدوا سبيلا للخـروج عنهـم واعلان التمرد عليهم حتى جاءت سنة ١٤٦٠ م ففي هذه السنة زفت ابنة سامى شريف احدى النبيلات الشريات في طرابلس الى ابن مصطفى بن، احمد ، احد التجار الكِبار الطرابلسيين وهو ايضا صاحب نفوذ وسال كثير، واحتفلت طرابلس بزفاف العروسين احتفالا كبيرا لم يسجل التاريخ مثله في طرابلس من قبل ، ولم يدم هذا القرح والابتهاج طويلا فقد رد العريس زوجته الى بيت ايها غداة دخوله بها بدعوى انها ليست بكرا. وهذا التصرف من قبل الروج جر البلاد كلها الى فتنة

اشتعلت نيرانها في كل الشوارع وبين كل البيوت ، فقد ثار افراد عائلة العروس وقاموا يدافعون عن شرفهم وسمعة عائلتهم وانقسمت البلاد الى طائفتين تحزبت كل طائفة لاحدى العائلتين ورفع سكان طرابلس السلاح ضد بعضهم وتكبد الطرفان خسائر جسيمة في الارواح ومن بين المقتولين كانت العروس المنكودة . وكان هذا هو مبدأ الاضطرابات والقلاقل وتطورت الى طرد الوالى التونسي من طرابلس ورفع نفوذ الحفصيين عنها ، وبايع الناس في الحامع الكبير سيدى منصور من اعيان طرابلس لسعيه في اخماد الفتنة بين الصفين المتقاتلين وتهدئة الخواطر ورفع الضغائن بين مواطنيه ، اعترافا له بجميل مسعاه ، وكانت مبايعة سيـدى منصور على اثر خطبة القاها خطيب الجامع الكبير (١) الشيخ عبد الحميد دعا فيها الناس الى مبايعة سيدى منصور واقسم الخطيب اليمين على طاعته وامتثال اوامره وكان هذا كاعتراف رسمي بتولية سيدى المنصور ، وعندسا بلغ هذا الخبر الى قبائل غريان وبني وليد وترهونة ومسلاتة ومصراتة وتاجوراء وزوارة ارسلت الى سيدى المنصور بالبيعة والتهانى (١) يعتقد أنه كان يقع حيث جامع أحمد بأشا القره سأنلى الأن

وعضب سيدى ابو عمر ملك تونس الحفصى على طرابلس لانتقاضها عليه وطردها لعامله واخذ يستعد لتمكين نفوذه ثانية على طرابلس ، واستعد سيدى المنصور ايضا فجهز جيشا مؤلفًا من خمسة آلاف من المشاة وثلاثة آلاف من الفرسان للدفياع عن استقلال بلاده وابعادها عن دائرة نفوذ كان الحيش الطرابلسي في الميدان مستعدا للقتال وجرت بين الجيشين معركة دامية خسر فيها التونسيون ثلاثة آلاف رجل فارتدوا الى قواعدهم ، وصعب على الملك الحفصي ان يرضى بهـذه الهزيمـة من الطرابلسيين ، فحاول في السنة التالية احتـ لال طرابلس ولكن لم يكن نصيبه في هذه المـرة احسن من نصيبه في المرة الاولى فهزم جيشه من جديد وتشتت ورجعت البقية الباقية منه.

الا ان العداء بين الشقيقتين لم يدمطويلا اذاستؤنفت العلاقات التجارية ورجعت المياه الى مجاريها وزال الخلاف وهدأت الخواطر ولم يفكر الحفصيون من بعد في الاستيلاء على طرابلس بل رضوا بالامر الواقع .

وقد روی تاریخ هذه الفترة نیکولا دی نیکولی ( Nicolas

de Nicolay (D'Aramount) سفير فرنسا لدى البلاط العثاني في كتابه المسمى (Navigationi et Viaggi). وذكر نيكولا في مذكراته ان نهاية سيدى منصور كانت مؤلمة ، اذ انه بعد ما استقرت به الحال ووطد قدمه في الحكم عاد فغير سياسته الاولى الطيبة وما لبث ان صار جبارا ظلوما وهذا ما دعا احد افراد عائلته الى قتله . وبايع سكان طرابلس بعد مقتل سيدى منصور رجد غنيا يدعى يوسف حكم تسع سنوات مات بعدها بالطاعون سنة . ١٤٨ م .

#### حكومة الشيخ عبد الله

( وخلف يوسف المذكور في الجكم على طرابلس مامي الذي توفي سنة ٢٩٤ مثم ولى سيدى عبدالله بن شرف باجماع الشعب، وكان يلقب سيدى عبد الله بالمرابط (الولى الصالح) لصلاحه وتقواه وتعبده واكثاره من الصلاة والاعتكاف . وكان الشيخ عبد الله رجلا عادلا مستقيما في السوره مع الناس جميعا ، وكانت علاقته مع جاره ملك تونس طيبة كما كانت سياسته مع اللوك

المسيحيين الذين لهم علاقات تجارية مع بـلاده فيها كثيـر من التسـاهل واللـين .

ولم يهتم الشيخ عبد الله بتحصين طرابلس وتقوية ابراجها واسوارها وقصرها عند توليه الحكم حتى لا تنجه اليه انظار الدول الاجنبية وحتى لا يطمحوا في الاستيلاء على طرابلس، اضف الى ذلك ان الشييخ عبد الله لم يكن له الاستعداد اللازم للقيام بمثل هذا المجهود الحبار من حشد الرجال والعمال وجمع المال الكافي لاعمال البناء والترميم والتحصين ورنع القـلاع التي يمكـن ان تصمـد امـام ضربات مدفعیة اسطول قوی . وان استطاع سیدی عبد الله ان یحشد الرجال والعمال فانه لا يستطيع ان يجد في خزائن الدولة مالا قليلا او كثيرا ، لان نظام الحباية لم يكن عاما على حميه البلاد الطرابلسية والمشائخ في الحبل والحفارة وبني وليــد ومصراتة مستقلون بجهاتهم تمام الاستقلال لا يؤدون للدولة المركزية ما وجب عليـهم من خـراج .

والواقع ان ايام سيدى الشيخ عبد الله لم تكن اياسا لامعة في تاريخ طرابلس على الرغم من صلاحه وتقواه وحبه للعدل ، ويظهر ان حب الشعب له ودعوته باسمه

ورغبته فيه يرجع الى عدم مطالبته الشعب بالخراج الكبيبر وتساهله مع الناس في امور الجباية وعدم فرض الضرائب العادية لانعاش الجيش الطرابلسي وتقوية الاسوار والحصون للدفاع عن المدينة اذا سا تعرضت لغزو مسلح من الخارج ولاخضاع سكان الدواخل المتمردين لدفع الخراج او لبناء اسطول تجارى او حربي يرجمع لطرابلس مكانتها ويساعد على ترويج البضائع المحلية وتجارة الوساطة (الترانسيت) في اقطار اوربا المحلية وتجارة الوساطة (الترانسيت) في اقطار اوربا

ولهذا فقدت طرابلس مكانتها المرموقة كركز استراتيجي يشرف على الحوضين الشرق والغربي من البحر الابيض المتوسط كا فقدت اسواقها شهرتها القديمة واستحلت الازمة الاقتصادية الى جانب ضياع النفوذ السياسي ، واضطر التجار الى استخدام السفن البندقية والصقلية والجنوية والاسبانية لتصدير البضائع الاتية من برنو وكنو وانواع المنتوجات المحلية، ولنعرف حالة طرابلس من الناحية العمرانية قبل الغرو الاسباني يجب ان نستعرض ما ذكره المؤرخون والرحالون الذين جاءوا الى طرابلس .

ويقول ابو عبيد عبد الله البكرى الذي قام برحلة في القرن الحادى عشر الميلادى في معرض كلامه على طرابلس: وعلى مدينة طرابلس سور صخر جليل البنيان وهي على شاطيء البحر ومبنى جامعها احسن مبنى ولها اسواق حافلة جامعة وهمامات كثيرة فاضلة وسرساها مامون من اكثر الرياح ويقول البكرى في موضع آخر: « ومدينة طرابلس كثيرة الثمار والخيرات ولها بساتين جليلة في شرقيها ويتصل بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها الملح الكثير وداخل مدينتها بئـر يعـرف ببئـر ابي الكنود ويعيـرون به، ويحمـق من شرب منه فيقال المرجل اذا اتى بما لا يلام : لا يعتب عليك لانك شربت من بشر ابي الكنود « انتهى كلام البكرى » ويلاحظ ان زيارة البكري لطرابلس كانت منذ اربعة قرون تقريبا قبل الغرو الاسباني .

#### الرحالة التيجاني

وجاء الى طرابلس في القرن الرابع عشر سيلادي الرحالة

والظاهر أن الطارسة (١) كانت في نفس القصر على الرغم من انه ليست لدينا حجج كافية تثبت صحة ما ذهبنا اليه . على انسا لا نعرف سي بني قصر طرابلس ولا في اي عهد رفعت تواعده ، فربما يرجع بناؤه الى العهدد الروساني ، ولم يعشر في القصر اثناء اعمال الحفريات التي اجريت به على شيء يمكن ان يؤخذ كوثيقة على وجود هذا القصر في العهد الروساني ومن الثابت وجود القصر في العهـد الاسلامي وان كنا لا نعرف ستى بى ومدن بناه وقد تحمل فيه عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب حصارا شديدا من طرف العساكر الذين لم يتركوا حصاره الا بشرط ان يبتعد عن المدينة. ويتكلم المؤرخون عن قصر طرابلس بمناسبة حادثة اخرى ذات اهمية خاصة بطرابلس وهي طرد الحامية النرماندية؛ التي استقرت في البلاد سنة ١١٤٦ م. بعد الغزو الذي قام

<sup>(</sup>١) وجاء في الاسال الطرابلسية القديمة: «فلان رفعوه الى الطارمة» ولا يزال هذا المشل مستعملا في طرابلس بمعنى ان فلانا رفع اسام القضاء.

به جورج الانطاكي اسيرال راجار النرساندي ملك صقلية. وحكم النرمانديون طرابلس بواسطة وال عربي عينوه عليها من قبلهـم ، ولم يكن هـذا الوالى راضيا على النرمانديين بل كان شديد الرغبة في التخلص من الحكم الاجني فحاك للنرمانديين مؤامرة بيتها سرا مع رجاله، بان سد الطرق بالحواجز ليلا وربط بين الشوارع الحبال الغليظة ثم اعلن الشعب غداة ذلك ان لا طاعة عليهم لغير مسلم . وخرج الفرسان النرمانديون من القصر ووقعوا في الحبائل التي نصبها لهم الطرابلسيون. وقد وقع كثير من المؤرخين في خطأ كبير باسنادهم بناء القصر الى الاسبان مع ان الثابت ان رفع قواعده وتشييده كان بن طرف العدرب ويرجع السبب في ذلك الى ان المؤرخين لم يتركوا لنا شيئا صحيحا يبين لنا سنة بناء القصر واسم بانيه ، ويظهر ان القصر بني في عهد الدولة الأغلبية ، ولا نجد في الكتب التاريخية القديمة اي تفصيل عن شكل القصر وهندسته وارتفاعه ولأعن اسواره وابراجه وغرفه كما لا نجمد اى اشارة عن حيماة ساكنيمه ومجلس السمر والخمر او حلقات التسبيح والذكر التي كانت تعقد فيـه ، وكل ما لدينا من تفاصيل عن القصر ترجع الى العهد الاسباني ، ومن هسنا

ظن الكثيرون ان قصر طرابلس بن بناء الاسبان. والواقع ان كل ما يسند الى الاسبان في القصر انهم زادوا في بنائه ورفعوا سمكه وحصنوه تحصينا قويا كا رفعوا اسوار المدينة وحاولوا تقويتها متاثرين بحمى الحرب، خوفا بن غزو مسلح عليهم من البر او البحر، لا حبا في تزيين المدينة وتعميرها او ميلا منهم الى حياة القصور والترف، لان الاسبان الذين جاءوا الى طرابلس للاحتلال جنود وفرسان اذا استثنينا بعض الاشراف والنبلاء منهم.

#### الرحالة الهولاندي مرمول ( Marmol )

اما الرحالة الهولاندى مرمول ( Marmol ) الذى زار طرابلس في اوائل القرن السادس عشر فقد ذكر ان طرابلس اثناء زيارته لها كانت تتمتع بشيء من الاستقرار والرخاء وتتوفر فيها اسباب الحياة المدنية ، وقال : ان التجارة في طرابلس نامية ونشطة جدا والمدينة مزينة بالمساجد والجنوامع الكبيرة وبها معاهد ومدارس ومستشفيات، والمخازن والدكاكين غاصة بانواع البضائع والسلع .

وقد يكون في هذا شيء من الصحة لأن ايام الشيخ عبد الله

اشتهرت بالتساهل مع التجار وعدم اثقال كاهل الناس بالضرائب كما اشتهدرت بوجود شيء من الحريدة الشخصيدة في المعاملات التجارية مع الداخل والخارج واحترام التجار الاوربيين ومراعاة العهود والمواثيق التي تبرم مع دولهم وهذا كله ، طبعا يبعث على الراحة ويزيل عدم الثقة في الشعب والتجار الوطنيين والاجانب في عرض بضائعهم ويفتح المامهم مجالا واسعا للكسب والمتاجرة وانتهاز الفرص واستغلل الاسواق الداخلية والخارجية .

ويقول مرمول ايضا ان شوارع طرابلس اكثر انتظاما من شوارع تونس، وذكر ايضا انه ليست في طرابلس حنفيات بل فيها مياه الامطار ويستعمل سكان المدينة مياهها في حاجياتهم اليومية.

ويظهر من كلام مرمول ان صناعة النسيج في طرابلس اثناء زيارته لها كانت نامية جدا فقد ذكر ان الطرابلسين يعرفون . ١٥٠ طريقة في صناعة المنسوجات الحريرية ولم تشتهر طرابلس بالمنسوجات الحريرية في الاسواق العالمية كما اشتهرت الموصل ودمشق ونحن نعتقد ان المنسوجات الحريرية التي ذكرها مرمول ، كانت تصنع للاستهلاك المحلى ،

ولا يبعد ان تكون الاردية السنسائية المستعملة اليوم في كل القطر الطرابلسي تتصل بشيء قريب او بعيد بتلك المنسوجات التي عرفتها طرابلس قبل اكثر من اربع مئة سنة.

على اننا لا نؤيد مرمول فيما ذهب اليه من براعة الطرابلسيين في صناعة الحرير. فقد يكون في الرواية شيء من الخلط والخبط لاننا نعتقد ان صناعة الحرير تقوم اما في بلدان اشتهرت بتربية دودة القر او في بلاد بها ملك وثروة كبيرة وسلطان مكين، وكلاهما لم يكن منه شي في طرابلس قبل زمن مرمول او بعده، وطبيعي ان الحرير من لباس الطبقات الارستقراطية الغنية الواسعة الشراء.

ونستخلص من كل ما تقدم على النواحى العمرانية ان طرابلس كانت قبيل الغرو الاسباني هيلة وراثعة هذا وقد اتفق مع المؤرخين الذين اوردنا ذكرهم فيما سلف قائد الحملة الاسبانية دون بدرو نافارو في تقريره الذي بعث به الى نائسب ملك صقليسة. فقد جاء في هذا التقرير:

انها ((یعنی طرابلس) اکبر کثیرا مما کنت اتصور ، وان الذین وصفوها لنا سابقا و تغنوا لنا بجمالها وعظمتها لم یقولوا

وازاء هذا الاتفاق بين المؤرخين في الاشادة بما تتمتع به طرابلس من عظمة في العمران ورواج كبير في التجارة وحصانة الاسوار والاساحكاسات والقصر ، لا نستطيع ان نجد سبررا لسقوط مدينة طرابلس في ايدى الاسبان بسهولة خصوصا وان الاسبان انفسهم الذين اشتركوا في الحملة على طرابلس شهدوا بان سكان المدينة ابلوا بلاء حسنا واستماتوا في سبيل الدفاع عن بيوتهم وعائلاتهم كما شهد التاريخ بان السكان جميعا كانوا راضين على سياسة شيخهم سيدى عبد الله، فلم يكن تمة ما يدعونا الى اتهام السكان او اتهام الحاكم بعدم التعاون في الدفاع حتى نفسر سهولة سقوط قصر طرابلس وابراجها بسرعة خاطفة وبعد مقاومة ساعات فقط في ايدى الاعداء على ان الحِيش الاسباني لم يكن من كثرة العدد والمعدات حتى تـخور اسامه العـزائم وتضمحل القوى وتفشل المقاومة. وكل ما يمكننا ان نفسر به سرعة سقوط المدينة في ايدى الاسبان هو ان القلاع والاسوار كانت موجودة فعلا ولكنها غيار كاملة التحصين وان المدينة كانت تعوزها المعدات الحربية وان الذين قاوموا الاسبان من سكان المدينة كانت تنقصهم الخبرة

الحربية والتكتيك اللازم لصد مثل هذه الغارات على العكس من الاسبان الذين خبروا الاساليب الحربية لكثرة هجماتهم على البلاد الاسلامية من الشمال الافريقي.

ومن ناحية ثانية فان ما كان الطرابلسيون يسمعونه عن الاسبان وعن قوتهم والاساليب الوحشية التى يستعملونها في الحرب وتغلبهم على العرب في الاندلس كل هذا كان له اثر نفسى كبير في سكان مدينة طرابلس فاستسلموا وهربوا من وجوههم الى دواخل القطنر.

هذه مقدمة عن الاحتلال الاسباني لطرابلس استعرضنا فيها الظروف التي مرت بها البلاد من النواحي الاجتماعية والعمرانية والتجارية وحاولنا ان ننير جانبا كان غامضا في تاريخا ولعل هذه القدمات تكون صالحة لتكوين الاطار الكاسل للاحتلال الاسباني .

## الفصل الثاني . بدء الغنزو الاسباني في الشمال الافريقي

تولى عرش سراكش ابو عبد الله محمد اكبر اولاد محمد الثابتي بعد وفاة ابيه فوجد الدولة على شفا جرف هاو ، فان الاسبان قد نشطوا بانتصاراتهم على المسلمين وقد اكتشفوا الريكا وارادوا ان يتمادوا في فتح المغرب .

وعند ذلك اعد ابو عبد الله جيشا لمقاومتهم فاتى متاخرا ولما راى قوة الاسبان قفل راجعا ، وراى السلطان انه اصبح في حيص بيص فاختار ان يستميل ملك اسبانيا فرديناند عدو الاسلام اللدود ، فقصده بنفسه وتوجه الى مدينة برغشت من اعمال اسبانيا وتقدم اليه بالهدايا منها خريدة ملكية نادرة الجمال وخيول عربية ودجاجة من الذهب لها ست وثلاثون نقفا من الابريز الخالص وغيرها من آيات الصناعة الجزائرية الراقية ، وتعاهد معه على ان يدخل تحت هايته ويعطيه اموالا سنوية ويمد الحاميات الاسبانية بالرجال ، فزاد ديك الطين بلة فسئمت الرعية هذا الملك الذى ساعد النصارى

عليها واثقل كاهلها بالضرائب ، والحق يقال ان ابا عبد الله قد ارتكب هفوات سياسية كانت وبالا على دولته ، فانه امهل الاسبان حتى استولوا على وهران ثم اثقل كاهل رعيته بالضرائب وعاهد الاسبان على غير فائدة له انتهى كلام الكعاك . ولقد توجهت الحملة الاسبانية الاولى على الشمال الافريقى ولقد توجهت الحملة الاسبانية الاولى على الشمال الافريقى في ه سبتمبر ه . ه وكانت قاصدة احتلال المرسى الكبيسر وفي و سبتمبر ه . ه و احتل الكونت بدرو تافارو ( Pedro ) مدينة وهران وفي ه يناير من سنة . و و احتل

ويدعى الاسبان ليبرروا هجماتهم هذه ان الاساطيل الاسلامية كانت تغزو بلاد النصارى وان المسلمين المغاربة كان لا يهدأ لهم بال في شن الغارة على الموانيء الاسبانية وبلاد جنوب اوروبا ، وكانوا يسمون مثل هذه الحملات البحرية اعمال قرصنة ولصوصية بحرية ولذلك عزموا على احتلال شمال افريقيا لمطاردة القرصان ولصوص البحر حتى لا يرجعوا الى اعمالهم من بعد ولاخذ الثار من الموانيء الاسلامية .

والواقع ان الاسبان كانوا البادئين يوم ان طردوا

الكونت نفسه مدينة بجاية .

المسلمين من اسبانيا وتعقبوا آثارهم واذاقوهم الوان العذاب. ولم يكن عمل السفن الاسلامية قرصنة بالمعنى الذي يريد ادخاله في روعنا الكتاب الاوروبيون بل كان نوعا من الجهاد وقد فرضه الاسلام على اهله واعتبر شهيدا من سات في فتح البلاد المسيحية وغزوها واحل غنائمها واسلابها ، ولو كان الغرض من هذه الاغارات القرصنة كما يقول الاوربيون لشملت السفن التجارية الاسلامية ايضا ولكن الواقع انها اقتصرت على السفن المسيحية الامر الذي يدل على ان الحهاد كان الغرض الرئيسي لها .

ولذلك فان ما كان يدعيه المؤرخون الاوربيون باطل لان الاسبان كانوا يريدون افتتاح جميع الشمال الافريقى وبالاخص قاعدة جربة التى لعبت في هذا العهد دورا هاسا في الحروب البحرية في البحر الابيض المتوسط. ولكن القائد الاسباني كان يعلم ان دوام الاستيلاء على جربة لا يتحقق الا بعد ان يستولى على طرابلس حتى يضمن بقاء الاسبان في الجزيرة والشمال الافريقى مسيطرين على تجارتها وملاحتها وحتى يجعل من طرابلس قاعدة لتموين جيشه ومركزا للاحتماء اليها اذا ما اضطر الى ذلك.

ويقول الرحالة الهولاندى مرمول ان الجنود الاسبان الذين نزلوا بجاية كان عددهم ما الفا نزل جميعهم بى سيدان ضيق ولذلك انتشرت بينهم الامراض السارية التى فتكت بالجنود فتكا ذريعا وكان من اجل ذلك ان اضطر القائد الاسبانى بدرو نافارو الى مغادرتها قاصدا طرابلس بعد ان ترك في بجاية سكرتيره العام مع عدد من الجنود.

ولكن في الواقع ان سفر دون بدرو نافارو الى طرابلس كان مديرا من قبل وقد استعد له ايما استعداد وحضر جنوده وسفنه وتمهوين الجيش والرسالة التالية تبين كل ذلك وهي رسالة وجدت في مخزن اوراق سيمانكا ( Simanca ) من فرديناند الكاثوليكي ملك اراجون باسبانيا مؤرخة في مايو

١٥١٠ ومرسلة الى الكونت نافارو وهذا نص الرسالة:

الى الكونت بدرو نافارو قائدنا العام ومستشارنا استلمت رسائلكم الثلاث المؤرخة في م مايو والتي بعثم الى بها عن طريق بلنسيه كما استلمت الرسالة الاخرى المؤرخة في المذكور والتي سلمها الى كبير ياوران قصرنا ميقويل كابريرا (Miguel Cabrera) وقد امرت ان يكتب الى الونزو شانشيز (Alonzo Sanchez) حتى يطحن باسرع ما يمكن شانشيز (Alonzo Sanchez) حتى يطحن باسرع ما يمكن

الف كيس من القمح بمملكة بلنسيه كانت ارسلت هذاك وعليكم ان تبعثوا بها الى بجاية ، وستستلمون ايضا كمية من البقسماط المصنوع س هذا الدقيق كافية لتموين ثمانية آلاف رجل مدة خسة عشر يوما . وبما ان المواد الغـذائية ليست متوفرة في هذا الوقت ببلنسيه فقد كتبت الى خازن اموال ملقا (Malága ) وفرقاس ( Vargas ) اطلب منهان يرسل اليكم حين وصول رسالتي اليه وبدون تردد كل المؤونة التي يمكنه التصرف فيها واضعا في ذلك كل عنايته ، كي تتزودوا بها وقت الحاجة ويكون في استطاعتكم السفر (الى طرابلس) كما انى امرت الخازن المذكور ان يرسل اليكم عشرة آلاف دوكات ، وعند وصولكم الى صقلية ان شاء الله ستجدون كل ما انتم في حاجة اليه وتتمون تزويدكم اذ ان نائب ملك صقلية كتب الى يخبرني بان كل شيء جاهز لهذا الغرض.

واعتقد حسب ما اعلمتمونى فى عدة مناسبات ، انه اذا اردنا الاستقرار فى افريقيا ينبغى ان نحتل مدينة وهران وبجاية وطرابلس ، واذا آلت الاخيرة الى ايدينا يجب ان نسكنها باكلها بالمسيحين لان المغاربة (المور) هم اصحاب كل ما تبقى من البلاد واذا سمحنا لهم بالاقامة فى سدن السواحل

فلن نتمكن من الاحتفاظ بممتلكاتنا زمنا طويب ويجب ان تكون الاماكن الشلاثة، اذن هو احسن ، محافظة بحماية قوية من المسيحيد لاى عربي الدخول اليها.

والمهم اتباعه في عقد المعاهدة مع ملك بجاية اخرى ترون عقدها ، هو مسالة التموين ، اذ يا على منتوجات البلدان المحتلة في حاجياتنا باقد يصبح من المستحيل استجلاب حاجياتنا من لمدة طويلة ، فنفقد بذلك ثمار ما اكتسبناه بمج لذلك يهمنا ان تنظم المسائل بكيفية تمكننا بالاماكن التي وضعنا عليها ايدينا دون ان نكا على تزويدها من الخارج كما فعلنا حتى اليوم ، لا ينبغى الا ان ندبر النفقات الضرورية والموالسفن اذا ما دعت الظروف الى ذلك .

فرد

نقلت هذه الرسالة عن نسخة فرنسية ذكره ( Charles Feroud ) في صحيفة ٢٠، ٣٠ وعلى اثر استلام دون بدرو نافارو هذه

من بجاية ومعه ٨٠٠٠ رجل وكان ذلك في ٧ يونيو ١٥١٠ م واتجه الاسطول الاسباني الى فافينيانا ( Favignana ) في صقلية لينتظر السفن القادمة من نابولي ومن موانيء صقلية لهاجمة مدينة طرابلس حسب التعليمات التي تلقاها من الملك فرديناند الكاثوليكي .

ومن الحبدير بالملاحظة ان هذه الحملة نظمت تحمت اشراف نائسب الملك في صقلية وباعانة الحبيوش الصقلية والايطالية .

وفي مر لوليو ١٥١٠ م اقلع الاسطول الاسباني من فافينيانا ورسا عند الجزائر المالطية حيث تزود بالماء من جزيرة قوزو ( Gozo ) ، واستنجد بالمالطيين وانضم الى جيش دون بدرو رجل من مالطة يدعى جوليانو ايبلا ( Giuliano Abela ) سبق له ان عرف مدينة طرابلس وسواحل افريقيا الشمالية وكان يساعد القائد الاعلى ضابط بندق برتبة كولونيل اسمه جيرولامو فيانيللو (Girolamo Vianello) وهو ايضا يعرف مدينة طرابلس معرفة جيدة فقد جاءها من قبل في بعض مدينة طرابلس معرفة جيدة فقد جاءها من قبل في بعض الشئون التجارية .

وهذا يثبت لنا استعداد الاسبان الكبير على فتح هذه القاعدة بل ويثبت لنا ايضا تألب المسيحيين في الاشتراك

مع الاسبان للانتقام من سكان طرابلس بعد ان شعروا بتفكك السياسية وعجزهم عن المقاومة والحرب كما يثبت صحمة ما ذهبنا اليه في اول هذا البحث من ان هذه الحملات كان لهما الطابع الصليبي المحض وتسيطر عليها النزعة الدينيه ، ولعل اكبر دافع للاسبان على غزو طرابلس كان لمحاولة الاستيلاء على مصر ولتهديد الاسبراطورية العثمانية الناشئة وتسديد الضربة القاضية لمعاقل الاسلام ، ولم تكن مصر حينئذ في حالة من القوة والاستعداد تستطيع بهما الدفاع عن نفسها فضلا عن ايقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة توسعهم على فضلا عن ايقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة توسعهم على حساب السلمين ومد يد المساعدة لسكان شمال افريقيا المهددين في كل ساعة بالغزو الاسباني .

على ان البلاد الاسلامية كلها لم تكن في ذلك الوقت قادرة على تشكيل اسطول حربي وجيس منظم ولو حدث المستحيل واتحدت هذه البلدان المتباعدة المتنافرة المتباغضة لما استطاعت تجهيز اسطول قادر على ان يقف امام الاسطول الاسباني القوى واعداد جيس به من العدد والاستعداد ما كان لدى الاسبان. فقد جهز الاسبان للحملة على طرابلس فقط . ١٠ قطعة بحرية بين صغيرة وكبيرة وانضم الى السفن الاسبانية خمسة سفن اخرى

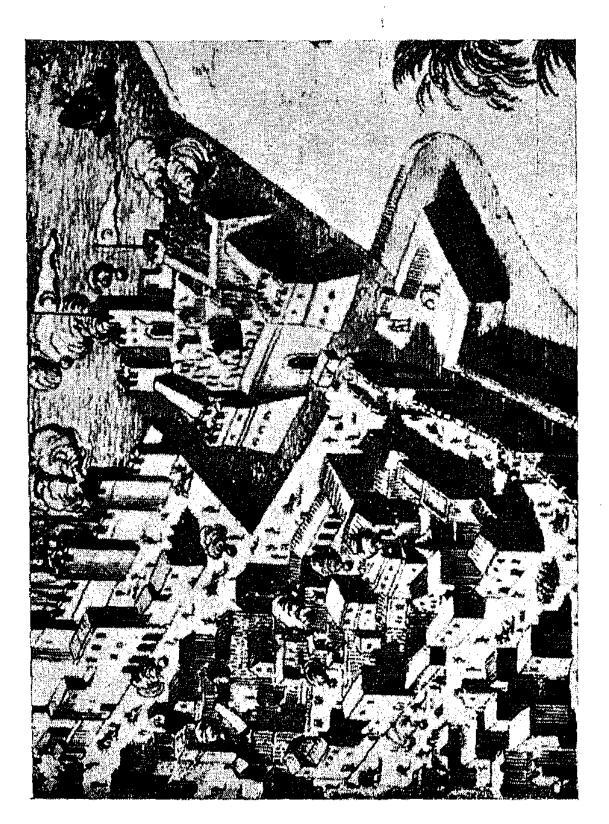

قصر طرابلس في سنة ١٨٦٥ كما يظهر اثناء حصار الاسطول الفرنسي

من مالطة ، وشحنت هذه السفن بخمسة عشر الف جندى اسبانى و وثلاثة آلاف جندى بين ايطالى وصقلى ومالطمي .

قسم دون بدرو نافارو جيشه الى قسمين : القسم الاول ويتالف من اربعة طوابير في كل طابور الف جندى واسندت قيادة كل طابور الى واحد من القواد الاربعة .

ر) - دیاجو باشیکو ( Diego Pacheco ) - یونس دی اریاجا ( Joanes de Arriaga ) - جوان سلجادو ( Juan Salgado ) ع) - افیالا ( Avila )

وكلف هـذا القسم بمهاجمة العرب الموجودين خارج المدينة لمنع وصول اية مساعدة قد تصل من الخارج الى سكان المدينة لغرض اذكاء المقاومة . اما باقي الجيش فكلف بمهاجمة البلاد والانقضاض على الاسوار والقلاع .

واقترب الاسطول الاسهاني من طرابلس وبات الكونت بدرو نافارو ينظم الجيوش ويضع الخطط ويصرف الاوامر وهو يحلم بالثروة الكبيرة التي سيحصل عليها لا محالة من طرابلس خصوصا وان شهرة طرابلس وثروتها ووفرة خيراتها كانت منتشرة في اوروبا في صورة اشبه ما تكون بالخرافة.

ولم يكن بدرو نافارو نبيل المولد شريف الاصل وانما

انحدر من عائلة فقيرة ، فقد ولد في بسكي حول سنة ١٤٦٠ م واشتغل في اول حياته عاملا بالمناجم وحارب بین سنة ۱۶۹۹ و ۱۵۱۰ فی جیش دون کونسالفو القرطی (Don Consalvo di Cordova) في جزائراليونان و ايطاليا الجنوبية واشتهر دون بدرو في مختلف المعارك بالجرأة والاقدام والخبرة الحربية وفي سنة ٤٠٠، ولى على اوليفيتو بمنطقة الابروتزي بايطاليا. رسا الاسطول الاسباني امام ميناء طرابلس ليلة ٥٠ لوليو ١٥١٠ م وجرت عملية انزال الجيوش في القوارب الصغيرة التي جهزت واعدت من الليلة السابقة ، وبدأ هجوم الاسبان عند الساعة التاسعة صباحا وكان اليوم حارا شديد الحرارة واصطف ستة آلاف جندى استعدادا للقتال في جهة الساحل الواقع في الجنوب الشرق من المدينة والظاهر كان عند سيدي الشعاب لارتفاع هذه الجهة ولاشرافها على المدينة ولتوفر المياه الصالحية للشرب فيها . واقتربت السفن من القصر والاسوار المطلة على حوض الميناء واخذت ترميها بحممها ونار مدافعها بينما كانت مدفعية الميدان تمهد السبيل الى الفلانج الاسباني وترمى الأسوار الجنوبية الشرقية بالقنابل ، وكان قسم آخـر من الحيش يحمى ظهور الغيرين من اى هجوم يقع من طرف

عرب الدواخــل عليهـم.

اما عرب مدينة طرابلس فلم تكن لديهم الوسائل الكافية للرد على الضرب بالمشل واذكاء المقاومة وعرقلة تقدم الاسبان نحو القصر والاسـوار ، اذ أن عـدد سكان المدينة كان ضئيـلا جدا فلم يبق فيها سوى بسضعة آلاف بين رجال ونساء واطفال اسا الباقي ففروا الى تاجوراء وجبال غريان ومسلاتة لأنهم سمعوا بمقدم الاسبان قبل ٥٠ يـوماً واخرجوا معهم اموالهم على الجمال التي يقدر عددها بخمسة آلاف جمل ، ولم يبق في المدينة الا الجنسود وبعض المدنيين وشيخ المدينة عبد الله بن شرف وازواجه وابناؤه واصهاره وبعض العائلات اليهودية التي كانت تقطن في حارة جوديخا ( Jodecha) اليهودية والقريبة مما نسميه اليوم الباب الجديد، وانحاز اغلب المدنيين في الحام الكبيروفي القصر حيث الشيخ عبد اللهوعائلته. اما فوق الاسوار وفي القلاع فكانت الحاسية الطرابلسية القليلة. وحوادث الاستيلاء على طرابلس وتفصيلها رواها الكونت بدرو نافارو في رسالة بعث بها الى نائب الملك في صقلية في يوم و ٧ لوليو من السنة نفسها . وقد يكون من الافضل تتبع ما جاء في رسالة الجنرال الاسباني . قال : ٠ وصل الاسطول الاسباني اسام سواحل طرابلس صباح الخميس من يوم ه ٢ لوليو سنة ١٥١٠ م الذي يوافق يوم القديس جائد الرسول ، وهو اليوم العزيز عند الاسبان ، ونزل في ظرف ساعات قليلة ستة آلاف جندي هاجم نصفهم البلاد اما النصف الاخر فكان يحرس ميدان القتال خوفا من غارات عرب الضواحي ، واستولى المهاجمون بمساعدة مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلى قلعتين ، ثم استولوا على البرج القائم فوق باب العرب (١)

وفتح الاسبان هذا الباب ودخلوا المدينة وجرت بيننا وبين العرب داخلها معارك ابلى فيها الطرابلسيون بلاء حسنا ، وجاء في هذه الرسالة ايضا : وكان عدد الموتى من جانب الشعب كبيرا جدا حتى انه لم يخل موضع قدم من قتيل ويقدر عدد الموتى من العرب بخمسة آلاف اما الاسرى فعددهم يزيد على ستة آلاف ، وعدد الموتى من الاسبان كا يقول القائد الاعلى دون بدرو كان ضئيلا جدا .

واذا صح ما ذكره دون بدرو في رسالته هذه وصدق في

باب العرب Puerta de Los Alarbes (۱)

<sup>-</sup> يحتمل أن يكون بأب المنشية أو سوق المشير الأن)

لارقام الواردة عن عدد الموتى والاسرى من العربكان في ذلك ما يجعلنا نعتقد ان عدد سكان مدينة طرابلس كبير جدا باضافة عدد العائلات والافراد الذين فروا قبل الغزو الى القرى القريبة من طرابلس والى التلال الجنوبية والشرقية ، وان دلت هذه الرسالة على شيءفان ابرز ما تدل عليه هو ان سكان طرابلس لم يبلوا البلاء الحسن فقط وانما ضحوا بانفسهم جميعا وقدموا انفسهم الموت او الاسر جميعا في سبيل الذوذ عن حياض الوطن المقدس .

ويسترعى نظر المؤرخ ما جاء في آخر رسالة القائد الاسباني دون بدرو نافارو ، فقد قال : هذه البلاد (يعنى طرابلس) هي اعظم كثيرا مما كنت اتصور وان الذين وصفوها لنا سابقا وتغنوا لنا بجمالها وعظمتها لم يقولوا الا الحقيقة بل لم يقولوا الا نصف الحقيقة ، ولم ار مثلها في حصولها ونظافتها من بين جميع المدن التي رايتها .

وهناك وصف آخر لمدينة طرابلس كتبه باتيستينودى طونسيس Batistino de Tonsis) وهو احد افراد هذه الحملة. قال: «مدينة طرابلس مربعة الشكل ويزيد محيطها على سيل واحد ولها سوران بينهما خنادق ضيقة عميقة ، والسور الاول

قصيد اما الشائى فمرتفع وسميك وعليه الابراج العالية الحصينة ويحيط البحر بالمدينة من ثلاث جهات تقريبا ولها ميناء عظيم يسع ما لا يقل عن اربع مائة سفينة ويقال انه يسكنها اكثر من عشرة آلاف عربي وبعض اليهود . » .

ويقول مصدر آخر «ان اكبر مقاومة وجدها الاسبان كانت في الجامع الكبير الذي قتل فيه الفا عربي بين رجال ونساء واطفال » ويقول نفس المصدر: «ان عدد الموتى من الاسبان

كان ثلاثة مئة رجل وكان من بين الموتى كولونيل كبيـر في الحِيش واميرال الاسطول وشخصية اخرى كبيرة من النبلاء . وهكذا قبل أن تغرب شمس ذلك اليوم غربت دولة الشيخ عبد الله الرابط وفشلت كل مقاومة ووقعت حميم النقاط الاستراتيجية في ايدى الاسبان الذين استولوا استيلاء كاملا على المدينة. ورفرف علم فرديناند الكاثوليكي فوق ابراج طرابلس ، وبكي همام القصر الزاجل ، وهو يودع الشمس بعد ان اقلقته ضربات المدافع الاسبانية ، عرش سيده ونبل ملكه الشيخ عبد الله ، غربت الشمس وكانت قد سالت على الارض الجافة الحارة في ذلك اليوم الجاف الحار دماء حمراء سخنمة وتكلست في الشوارع والحارات والازقة والطرقات ، قرب الاسوار وقرب القصر وفوق الابراج في صحن الجامع الكبير وعند المحراب وحيثما حلت واينما وضعت قدمك جثت اطفال شاركوا بالعويل والبكاء وجثت نساء مبقورات البطون مقطوعات الاثداء وجشت شيوخ وجشت كمهول. هذه هي سسيحية المك الكاثوليكي ولهذا كانوا يسمون مثل هذه الحروب بالحروب المقدسية.

ويقول سؤرخ هذه الحملة سانودو في مذكراته ان جـثت

الموتى القيت فى صهاريج الجبوامع والمساجد والقى ببعضها فى البحر طعمة للاسماك واحرق بعض آخر منها . ولم تكن غنائم الاسبان فى طرابلس كبيرة كها كانها يتوقعون

ولم تكن غنائم الاسبان في طرابلس كبيرة كما كانوا يتوقعون ويحلمون اذ ان الاغنياء فروا باموالهم وخيراتهم الى دواخل القطر والى القرى القريبة من المدينة ، وكل ما المكنهم الحصول عليه كغنيمة يتلخص في سفينة واحدة من الطراز الكبير وثلاثة اخرى من النوع المتوسط وعلى عدد من القوارب ، وغنم الاسبان في الايام التالية للاحتلال عدة سفن اخرى صغيرة وكبيرة كانت آتية من الاسكندرية دون ان تعلم بالاحتلال الاسباني .

وبعد ان استقرت البلاد في ايدى الاسبانيين بعثوا بالاسرى لتباع في جزيرة صقلية وبلدان ايطاليا ، وارسل شيخ المدينة عبد الله بن شرف الى مسينا ( Messina ) من اعمال صقلية اسيرا مع ابنائه وازواجه ، الى ان ارتأى شارل الخامس الامبراطور المقدس اعادته الى وطنه تدعيما لسياسته ونفوذه على طرابلس فارجع ، وذكر قنصل دولة البندقية ( Venezia ) في باليرمو فارجع ، وذكر قنصل دولة البندقية ( Palermo ) في رسالة له بتاريخ س سبتمبر ، انه وصل الى باليرمو من طرابلس ، وذكر انه

ينتظر ان يصل آخرون غيرهم ، وقد بيعوا بالمزاد العلى باثمان تتراوح بين ثلاث وخمس دوكات ( Ducats ) عن الاسير الواحد ، اما الاسرى اليهود الذين بيعوا في ايطاليا فقد اشتراهم اخوانهم يهود ايطاليا وحرروهم .

هذا ولا يستطيع المؤرخ ان يتخافل عما كتبه المؤرخون العرب عن الاحتلال الاسباني لطرابلس ، على الرغم ان ما كتبه هؤلاء لا يقنعنا كثيرا ، ذلك لان كثيرا من المؤرخين يحبون ان يفسروا الوقائع التاريخية الكبيرة بالاساطير والخرافات ولهذا لم يسلم ما نقلوه لنا من خبط وخلط في الموضوع وتشويه لجوهر الحقائق ، وليس معنى ذلك انهم كانوا يتعمدون الكذب وانما لانهم ينقلون الاخبار والوقائع عن افواه العامة ويسطرون ما يسمعون دون ان يبحشوا عن مواضع الشك في الرواية والسند وتمييز الاخبار الصحيحة من الغشة .

وقد روى كل من العياشي وابن غلبون والنائب قصة طريفة عن مقدمات احتلال الاسبان لطرابلس ولكنها اقرب ما تكون الى الخيال منها الى الواقع.

قال ابن غلبـون :

« وسبب اخذهم لها (يعنى الجنويين) ان اهلها بعد دخولهم في

طاعة الموحدين كثرت اسوالهم وتجاراتهم واطمأنوا ولم يشتغلوا بالحرب حتى لم تكن لهم خبرة فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة بانواع البضائع وفيها من كل نوع كثير ، فتقدم اليهم تاجر من تجار المدينة فاشترى جميع ما فيها من سلع ونقدهم ثمنها. واستضافهم رجل آخر صنع لهم طعاما فاخرا واخرج ياقوتة ثمينة فدقها دقا ناعما بمراى منهم وذرها على طعامهم فبهتوا من ذلك، فلما فرغوا قدم اليهم دلاعا (بطيخا) فطلبوا سكينا لقطعه فلم يوجد في داره سكين وكذا دار جاره الى ان خرجوا الى السوق فاتوا سنه بسكين ، فلما رجعوا الى جنوة سالهم ملكهم عن حالها فقالوا : ما راينا اكثر من اهلها مالا واقل سـلاحا واعجـز أهلا عن دفاع العـدو ، وحكوا له الحكايتين ، فتاقت نفسه الى اخذها وجهزلها اسطولا فاخذها في ليلة واحدة بلا كثير مشقة واستولى عليها ولم ينج من اهلها الا من تسور ليلا »

ولا شك ان هذه القصة ، كما قدمنا ، هى اقرب ما تكون الى الخيال منها الى الحقيقة وفى سرد وقائعها ما يحمل على الاخيد بعدم صحتها ، ويكفى ان نعرف انه كان بالمدينة سوق تباع فيها السكاكين وان هذه الالة من مستلزمات الحياة المنزلية التى لا غنى لاحد عنها ، وكيف ناخذ بمنطق هذه القصة وسحق

الياقوت على الطعام ما يدل على عدم سبك حوادثها الا اذا اخذنا به على انه من تصرفات العقول المخبولة ، ومهما يكن من شيء ففي ذكر هذه القصة تصوير لما كانت عليه طرابلس من رخاء وغنى دفع اهلها الى حياة الكسل واهمال العدة لاى طارىء خارجى ، وان اخطأ المؤلف في تصويرها بشكل منطقى مسبوك (١) وفي الوقت نفسه اسند المؤلف هذه الحملة للجنويز لا للاسبان وفي هذا ما يشعرنا بضعف السند الذي نقل منه المؤرخون الثلاث : العياشي وابن غلبون والنائب .

وقد كان التاثر شديدا في البلاد الاسلامية لسقوط طرابلس في ايدى المسيحيين ، الا ان المسلمين كانوا في ضعف شديد لايستطيعون ان يمدوا يد المساعدة الى الطرابلسيين ضد العدو المشترك .

وذكر مارتين سانودو ( Martin Sanudo ) في مذكرة له مؤرخة في ع م نوفمبر . ١ ه ، ان العرب الطرابلسيين المقيمين في الاسكندرية عندما سمعوا بسقوط بلادهم في ايدى الاسبان المسجد ثم خرجوا الى فندق هناك اصحابه جماعة من الاسبان واضرموا فيه النار .

 الاسبان بابتهاج كبير، وشجع هذا الانتصار ملوك اسبانيا وقوى آمالهم واذكى امانيهم ومطامعهم في افريقيا وعزم الملك فرديناند الكاثوليكي على تعبئة حملة بحرية كبيرة يتراسها بنفســه لتوسيغ الفتوحــات ، ولهذا كان شتــاء وربيع سنتي . ١٥١ و١١٥١ مليئين باعمال التعبئة والتجهير والاستعداد لحرب واسعة النطاق ، وكان من المقرر ان تقلع من ميناء مالقة ، الا ان سوء الحال في ايطاليا واهتمام اسبانيا المتزايد بالعالم الجديد جعل الملك فرديناند يغير سياسته ويصرف اهتمامه عن الاستيلاء على افريقيا ، وقد احدث خبر احتـ لال طرابلس في ايطاليا ابتهاجـا عظيما ، فقد دعا نائب البابا في بولونيا المسيحيين ان يحتفلوا باحتلال مدينة تسمى طرابلس قال في خطابه انهاعام، وبالسكان. وجـرى فى روسا احتفال باحتـ لال طرابلس يوم ، ، اغوسطـو وزاد فرح وابتهاج المسيحيين في اوروبا عندما علموا مدى وفرة خيرات هذه المدينة وكثرة ثروتها وقوة حصونها وابراجها ، ولكن مظاهر الابتهاج كانت اروع واعظم في ايطاليا الجنوبية وبالاخص في مالطة وصقلية ، وتخليدا لهـذا الانتصار على العرب فقد سك نائب الملك في صقليـة مدالية تذكارية. وتقاطرت التهانى على الملك فرديناند الكاثوليكى بهذه المناسبة ومن بينها رسالة وردت من القسيس امريكو دامبواس Fra ) (Americo D'Amboise رئيس منظمة فرسان القديس يوحنانى رودس ، وانتهز القسيس هذه الفرصة واعلم الملك الكاثوليكى بالانتصار الذى احرزه الاسطول الرودسى المسيحى فى آخر اغوستو من تلك السنة على اسطول سلطان مصر قونصوه الغورى فى خليج من تلك السنة على اسطول سلطان مصر قونصوه الغورى فى خليج الاياس (Laiazzo) و رجا من الملك ان يتابع فتوحاته فى افريقيا حتى اراضى مصر اسلا فى ان تتصل قوتاهما هناك .

## الفصل الثالث

## الاسبان بين جربة وطهرابلس

تم لاسبانيا الاستيلاء الكامل على مدينة طرابلس وذ الحاميات الاسبانية بالقصر والاسوار واستقر الاسطول في المي ولكن اسبانيا لم تكن تهدف الى اخضاع هذه القاعدة لها وكان اسلفنا كانت تحاول الاستيلاء على الشمال الافريقي كو استيلاء الاسبان على طرابلس سنة . ١٥١ هو حادث يج ان يبحث من وجهة اخرى، ذلك لانحوادث القرنالسا عشر ضمت طرابلس والشمال الافريقي باجمعه ضمن اطار السيالاوروبية .

سقطت القسطنطينية في سنة عوج ١ م في يد الاتراك العثمان وكان من نتائج تقدم مجد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الان شبه جزيرة البلقان وتوغلهم في اراضي اوروبا المسيح ان اشتد النزاع بين الشرق والغرب خصوصا وان العثماني كانوا يبشرون الى الدين الاسلامي الى جانب فتوحاتهم وانتصار،

اما اسبانیا التی استطاعت فی سنة ۱۶۹۲ م ان تتغلب علی آخر مملكة عربية في غرناطة فقد كانت تحاول ان توقف هذا التوسع الاسلامي في اوروبا بتوجيه نظر الاتراك العثمانيين الى الشمال الافريقى حيث بدأت اسبانيا تظهر اولى محاولاتها لاحتلاله ومد نفوذها عليه ، وهاتان حركتان متقابلتان بدأت الاولى ُمن الشرق واتجهت نحو الشمال الغربي ترسى الى فتح اوروبا الى دين الاسلام ويتزعمها الاتراك اما الثانية فاخذت سبيلها من اقصى الغرب واتجهت نحو الشمال الافريقي ترسى الى تمسيحه ، بعد أن صدر مرسوم ملكي من الملكين الكاثوليكيين فرديناند ملك اراجون وازابلا ملكة قشتالة سنة س. . . م يقضى بطرد جميع المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا ، ولقد كان الاسبان آنشذ يشعرون بنشوة انتصارهم على العرب ولذلك كان من الطبيعي ان لا يكتفوا بتحرير بلادهم بل انقضوا على فتـح البلدان القريبة منهم وبدأوا مغامراتهم التجارية فكان هجومهم على الشمال الافريقي الذي كان محطة لنفوذ كل دولة قديمة طلبت السيادة على البحر الابيض المتوسط.

اما دولة البندقية فقد كانت مهددة بالغزو العثماني ولقد اضطرت الى المدفاع عن ممتلكاتها المضطربة الحائرة امام جيوش

وكانت اوروبا الغربية بعيدة عن اطار السياسة العالمية ولكنها بدأت تتقوى وتاسست فيها ممالك كانت تنتظر الفرص لأكتساب السيادة السياسية والاقتصادية ، ولعبت اسبانيا في هذا الدور المليء بالحوادث دور الزعيم وقادت الحركات القومية الاوربية وصارت محط انظار العالم المسيحي ومحور آمال المسيحيين وامانيهم واستطاع الاسبان في سنوات قليلة بعد تحررهم من السيادة العربية ان يخضعوا بصورة مباشرة اوغير مباشرة اهم القواعد على هذا الساحل من افريقيا اذا مااستثنينا جزيرة جربةومصر وكانالكونت بدرو نافارو يعلم أن احتلاله لمدينة طرابلس فقط لا يجعله بعيدا عن خطر الغرو والهجموم عليه كما ان خطوط المواصلات بين طرابلس واسبانيا وطرابلس وصقلية مهددة في كل ساعة بخطر هجوم قراصنة جربة الذين كانوا لا. يفترون عن شي الغارة على السفن المسيحية ، وكانت جربة هي المعقل العادي للقراصنة الذين تفشوا في المر البحرى الضيق الذي يفصل صقلية عن تـونس.

وليس في مقدور الكونت بدرو نافارو ان ينظم خطوط الامدادات بالسفن والرجال والعتاد الااذا امكنه ان يخضع

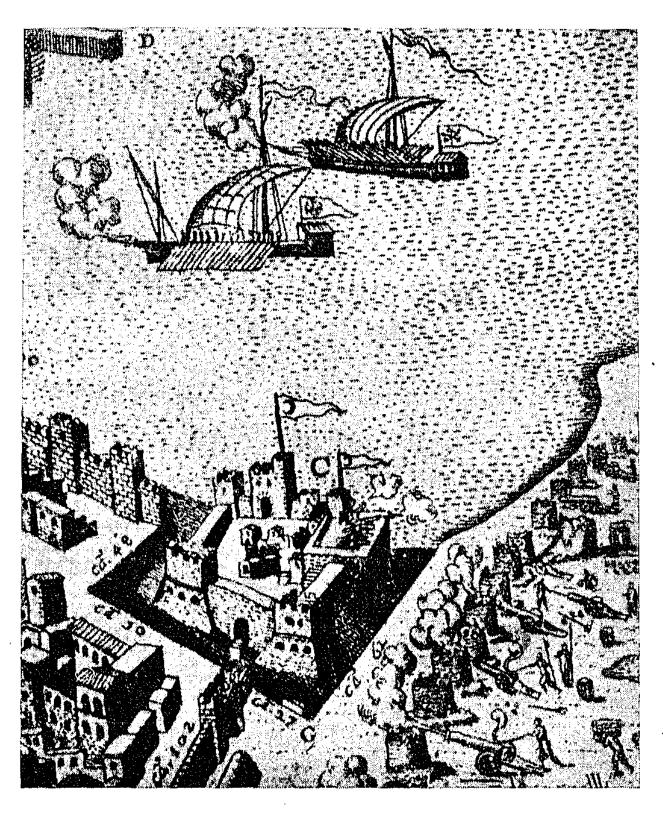

قصر طرابلس في سنة ٥٥٥١ (نسخة محفوظة في مخرن فلورنسا)

هذه الجزيرة لنفوذ ملك اسبانيا ، كما ان احتلاله لجربة يساعده على تنفيذ خططه التالية .

واقلع الكونت بدرو من طرابلس يوم . به لوليو . ١٥١ قاصدا جربة في ١٦ سفينة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد الى احد رجاله واسمه جوم بدرو ريكيسنس Requenses) امر الدفاع عن مدينة طرابلسو تركبين يديه عددا من الرجال وبعض المدافع . واركب الكونت بدرو باق رجاله في السفن وحمل معه شيخ المدينة عبد الله بن شرف ومعه ابناؤه وازواجه واصهاره وبعث بهم الى باليرمو .

وكانت جزيرة جربة تابعة اسميا لمك تونس الحفصى ولكنها منفصلة عنه سياسيًا بسبب ضعف ملك تونس واستفحال امر الشيوخ والامراء والولاة في هذا الدور في جميع بلاد الشمال الافريقي .

وكان الكونت الاسباني يعتقد ان مصير هذه الجرزيرة هو الاستسلام له دون اية مقاومة او حرب امام عظمة اسطوله وكثرة عدد جنوده, ورسا الاسطول الاسباني في قناة القنطرة في جربة وانزل القائد ثلاث رجال يتكلمون اللغية العربية ويحملون اعلاما بيضاء اشعارا بمجيئهم للتفاوض

ولعرض رسالة من القائد الا ان سكان جربة كانوا على استعداد للدفاع والمقاومة والقتال لانهم سمعوا بفاجعة احتال الاسبان لطرابلس وعرفوا جميع ما ارتكبه الاسبان فيها من فظائع وسمعوا بالمذابح التى اقترفوها في طرابلس ، ولذلك استعدوا ووطدوا العزم على عدم التسليم ونشط فرسانهم في خفر السواحل وتفقد السفن التي تقترب من الجنزيرة حتى لا ياخذهم العدو على حين غفلة .

ولم يتقدم حاملو الاعلام البيضاء كثيرا في ارض الجزيرة حتى تقدم منهم الحراس المكلفون بيخفر السواحل ولم يتعلوهم يلتفتوا الى ما كانوا يقولون وما كانوا يعرضون ولم يمهلوهم بل عاجلوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قبول اى تفاوض يسلبهم حق التمتع بحكم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ الملك الكاثوليكي كما سبق ان خضع له ملك تونس وملوك المغرب وسكان مدينة طرابلس.

واقترب سكان جربة من الساحل وهم على اتم الاستعداد للحرب وصاحوا بالاسطول الاسباني الذي كان راسيا قريبا من الشاطىء انهم ليسوا مجانين حتى يسلموا جزيرتهم ويستسلموا لجراريهم كا يستسلم الدجاج وحذروا الجيش الاسباني

واعلموه انهم قرروا الحرب حتى الموت دفاعا عن اموالهم ونسائهم وشرفهم ودينهم .

وشعر الكونت بدرو نافارو بخطورة ما هو قادم عليه وعلم ان عرب الحيزيرة عازبون عزما اكيدا على المقاومة والحرب وان حميه ما لديه من قوة وعتاد وجوار في البحر كالاعلام لا تفل من عزمهم ولا تفت في عضدهم. عرف القائد الاسباني ان اسامه معركة ليست سهلة كاكان يعتقد وانه امام تجربة خطرة على ما كان يتمتع به الاسبان من سيادة ونفوذ سیاسی وعسکری قد تذهب بجمیع ما امتلکوه وتجر الملك الكاثوليكي الى فضيحة امام العالم المسيحي ولذلك قرر الاقلاع عن جربة وامر الكونت بالابحار توا الي طرابلس و ترك هذه الحملة عسى ان يجمع قوة اكبر واسطولا اعظم وصل الاسطول الاسباني الى طرابلس يوم و اغوستو . ١٥١ قافلا من جربة ونزل الجنود والبحارة الى البر وفي يوم الخميس ١١ اغوستو ١٥١٠ استعرض دون بدرو نافارو رجاله فكان عددهم خمسة عشر الف جندى مسلح ، اركب الاسطول منهم اثنى عشر الف جندى و ترك البقية الباقية في طرابلس للدفاع عن المدينة ، ولم يكن الطقس ملائما للابتعاد عن الشاطىء فاضطر الاسطول الى البقاء فى الميناء الى يوم ٣٠ من الشهر نفسه ينتظر تحسن الجو وملاءمة الطقس وهدوء العواصف. وبينما كان اسطول دون بدرو راسيا فى الميناء ينتظر الاقلاع الى جربة ظهرت فى عرض البحر خسة عشر سفينة كبيرة وثلاثة الحرى صغيرة تحت قيادة دون قرشيا الطليطلى دوق البا الحرى صغيرة تحت قيادة دون قرشيا الطليطلى دوق البا Don Garcia Di Toledo ومعه دياجو دى فير (Diego Di Vera) وثلاثة الاف جندى كانوا مرابطين فى بجاية ووصل رجال دون قرشيا الطليطلى الى ميناء طرابلس وهم بجاية ووصل رجال دون قرشيا الطليطلى الى ميناء طرابلس وهم ولذلك نزلوا الى المدينة ليروحوا عن انفسهم وليذهبوا مابهم من تعب .

وانضم هذا المدد الى جيش الكونت بدرو نافارو وبقى الاسطولان في ميناء طرابلس الى يوم الشلاثاء ٢٧ اغوستو . ١٥١٠ حيث اقلعت جميع السفن قاصدة جزيرة جربة لارتكاب مذابح جديدة هناك ، وابقى القائد الاسباني ثلاثة آلاف جندى على طرابلس تحت قيادة القائدين سامانياقو (Salomino) وسالومينو (Salomino) وفي يوم الخييس ٢٩ اغوستو رسا الاسطول الاسباني اسام

جربة قدرب برج كان يتخد للاستكشاف يبعد عن الشاطىء عيد عن الشاطىء عيد واحد تقدريبا وفى الصباح الباكر من يوم الجمعة نزل الجنود من السفن وهاجموا السواحل سيدرا على الاقدام وسط مياه البحد القليلة العمق.

وكان هذا اليوم حارا شديد الحرارة ولم يكن قرب الساحل آبار او صهاريج يستسقى منها العسكر واضطر بعضهم ان يشترى كاس الماء بعشرة قروش طرابلسية ، وتحرك الحيش الاسبانى بعد انانتظمت فرقه قاصدة مهاجمة البلدة وكان الحيش الاسبانى يتكون من احد عشر طابورا ، ونصب امام الحنود فى الوسط مدفعان كبيران واثنان آخران من الحجم المتوسط وكلف رجال البحرية بسحب هذه المدافع الى الاسام .

وبعد ان قطع الجيش الاسباني شوطا من الطريق بدأ الاعياء يظهر جليا على الجند واشتد العطش بين الرجال وعلى الاخص الذين كلفوا بسحب البطاريات وبراميل البارود ، واختل النظام ولم يعد في مقدور الضباط ان يرجعوا النظام الى تصابه ، اشتد العطش وبدأ الجنود يلهتون لهت الكلاب الصادية ويتساقطون امواتا . اما دون قرشيا الطليطلى الذي لبس درعه المذهب وتسلم قيادة الجيش فكان يشجع رجاله

ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والمياه الفضية الباردة والظل الظليل تحت اشجار النخل والزيتون.

وتشجع الحيش قليلا طائعا او مكرها وتعثر الحند في خطواتهم بين الياس والرجاء وقطعوا ما امامهم من ارض رمليـة ، وهم ينتظرون ان يروا بعدها ما وعدوا به ليطفئوا غلتهم ويرووا ظمئاهم من ماء الحيزيرة البارد الفضي ، فلم يروا شيئا ولم يصادفوا في طريقهم اي شخص صديقا كان او عدوا وكان لهذا الاثر الكبير في تثبيط هممهم والقضاء على معنوياتهم وكم كان سرور الاسبان كبيرا عندما بدت إسامهم خضرة اشجار الزيتون وايقنوا انهم سالون حقا من الموت عطشاً ، وان كثيرا او قليـلا مما وعدوا به قد تجلي وظهر، كان الوقت ظهرا عندما وصل الجنود غابات الزيتون في جزيرة جربة وكانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوى الوجوه والاجسام ، انها شمس اغوستو في الشــمال الافريقي دون شُذُود عن المعتباد ، ووجد الجِنود وسط هذه الغبابات وعلى قارعة الطريق الابار فعلا غير مقفلة او مردومة ومياهها الصافية النقية الباردة تكاد تدعو الاسباني ان يلقى بنفسه فيها حتى يرتوى ، ولكن عرب الجزيرة اشفقوا عليه من الارتماء

فى احضان البئر فتركوا قرب هذه الابار جرات وقللا فادغة وقدرا كافيا من الحبال لتساعد الجنود الاسبان المساكين ورد الماء واستخراجه من الابار دون مشقة او عناء.

يالها من انسانية ثعلب .....

ولكن اين عرب الجزيرة يا ترى ؟ هل تركوا ارض اجدادهم عندما صبحهم الجيس المغير وغادروا ربوع جزيرتهم عندما صاح صائحهم: الاسبان الاسبان الاسطول الاسطول ؟ ..... بدت جربة مقفرة من السكان جرداء من الحياة وظن الاسبان انهم بمنجى من العدو او انهم قادمون على اكتساح ارض لا يسكنها انسان فاختلت صفوفهم وتركوا مراكزهم وفقدوا شعورهم امام منظر الابار والقلل والجرار وتشتنوا في جبهة وضوضاء وتسابقوا الى احتضان القلل وتقبيل شفاهها الجافة وبدات معركة حامية بين الجند انفسهم لافتكاك الجراد والقائها في الابار للحصول على قطرة من الماء.

ولم يترك عرب جربة جزيرتهم غداة ظهور الاسبان اسام سواحلهم بن وضعوا خطة حكيمة للقضاء على الجيش المغير على الرغم من قلة عددهم وقلة عددهم ونقص اموالهم ، فلقد استعد سكان جربة قرب هذه الابار للانقضاض على الاسبان

عندما يتهافتون على الماء وتختل صفوفهم وتبدو عليهم الفوضى . كانت فرصة مواتية لعرب الجزيرة فلقد انقضوا على الاسبان في شدة وعنف وطوقوهم من كل مكان ونزلوا عليهم ضربا بالسيوف والرماح ولم تنزل جرعه الماء بعد الى اجوافهم ولم تهدا المعركة التى اضرموها بينهم على الماء .

وكان عدد الجيش الذى استطاع سكان جربة ان الجمعوه يتالف من ثلاثة آلاف فارس وبعض المشاة ، هذا سا يدعيه المؤرخون الاجانب ، ونحن نعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه كثيرا ولا نظن ان سكان جربة كان لديهم ثلاثة آلاف فارس وانما ذكر المؤرخون الاجانب مشل هذا العدد من الفرسان ليقللوا من فضيحة اندحار جيش الملك الكاثوليكي امام جزيرة صغيرة ليس لها اية اهمية سوى موقعها الجغرافي وليبرروا هذه الهزيمة امام العالم المسيحي الذي بات ينتظر انتصارا جديدا وغنائم اخرى من العرب.

ولم يكن اسام الأسبان المغيرين ازاء هذا الا الانسحاب من جربة بالبقية الباقية من الجيش فكان الجرى والتسابق والهروب الى السفن الراسية اسام الشواطىء في فوضى وخوف وذعسر.

واقلع الاسطول الاسباني سن جربة يوم ١٣ اغرستو ستجها نحو طرابلس ولم يصلها الا يوم و ، ستمبر . ١ ه ، بسبب عـواصف شديدة اعترضته في عرض البحر. وبلغ عدد القتلى من الاسبان في هذه المعركة ثلاثة آلاف وكان عدد الاسرى كبيرا جدا وسات في المعركة دون قرشيا الطليطلي دوق البـا وكثير من النبلاء الاسبان والقواد الكبـار. اما عرب طرابلس فانهم انتهزوا فرصة غياب الاسطول الاسباني وهجموا على المدينة وتسلقوا الاسوار الا انهم لم يظفروا منها بطائل واضطروا الى الرجوع . وفي اكتـوبر من السنة نفسها غادر الكونت بدرو مدينة طرابلس تاركا فيها ثلاثة آلاف جندى تحت قيادة دياجو دى فيرا ( Diego Di Vera ) ولكن العواصف الشديدة التي لقيها بعد ابتعاده عن الشواطيء اجبرته على العودة بعد ان خسر خسائر فادحة في السفن والرجال ونظم الكونت بدرو نافارو بعد استقراره في طرابلس حملة اخرى على جزيرة قرقنة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. للحصول على قواعد لتموين سفنه بالماء والاستعداد لحملات اخرى على جزيرة جربة ، وترك الكونت بدرو نافارو في قرقنة بعد الاستيلاء عليها حامية تتالف من ٤٠٠ جندي كلفوا بتنظيف الابار وحفرها والمحافظة على الجزيرة ، وقبل ان تباشر هذه الحامية اعمالها هجم سكان قرقنة عليها ومزقوا جنود الاسبان شر ممزق وفتكوا بهم فتكا ولم ينج منهم واحد ومات مع الجنود الكولونيل البندق جيرولامو فيانيلو.

وبهذا انتقم سكان جربة وقرقنة لاخوانهم سكان مدينة طرابلس واخذوا بثأر اخوتهم الذين قتلهم الاسبان .

على ان الطرابلسين لم يهدا لهم بال ولم يستسلموا للكوارث التى حلت بهم وببلادهم بل كانوا يذكون شرارة القاومة والحرب ويدعون الى القتال وينادون بالجهاد في كل بلدة حلوا بها. كانوا في هذه المدة يضعون الخطط ويطلبون النجدة من الحوانهم وذويهم في دواخل القطر لطرد العدو المشترك ، وتالفت مراكز عديدة للمقاومة والتسلح في الجبل الغربي وغريان وتاجوراء.

وشعر السلطان الحفصى في تونس ان الاسبان يكيدون له وانهم يتحينون الفرص للقضاء على بلاده ،واحتلالها عسكريا واقتطاع اجزائها جزءا جزءا رغم ما بينه وبين الاسبان من مالفات لذلك اخذ يحتاط ويستعد للدفاع عن بلاده ولم

يتوان السلطان ابو عبد الله مجمد بن الحسن في مد يد المساعدة للطرابلسين حلفائه الطبيعيين ضد العدو المشترك بل يقال ان نية السلطان ابي عبد الله مجمد الحفصي قد اتجهت الى تعبئة جيش من تونس والزحف به على طرابلس لاعادتها الى دار الاسللام.

وحكى القيروانى ان السلطان محد بعث بجيش بقيادة محد ابى شداد قاضى توزر بعد ان علم ان الشيخ عبد الله سلم طرابلس الى المسيحيين .

وسئم الكونت نافارو البقاء في طرابلس بعد هذه الانهزامات المتوالية في جربة وقرقنة فاقلع في اسطول يتالف من ثلاثة وعشرين شراعا واربعة آلاف جندى ورحل الى جزيرة لامبيدوسا وفي فبراير من سنة ١١٥١ م اعاد عرب طرابلس الهجوم على المدينة وكان بها ما يقرب من خمسة آلاف جندى اسباني ابقاهم الجنرال الاسباني تحت قيادة دياجو دى فيرا.

ويدعى المؤرخون الاجانب ان عدد المهاجمين من العرب كان اربعين الفا وعلى الرغم من كثرة عددهم فانهم لم يقدروا على اجتياز الاسوار والتغلب على مقاومة الاسبانيين المحاصرين في القلعة ووراء الاسوار.

وطلب القائد الاسبانى فى طرابلس دياجو دى فيرا من الجنرال الكونت بدرو نافارو فى لامبدوسا ان يمده بجيش ليفك الحصار وان يرشده الى اسهل الطرق لابعاد خطر العرب ، فاشار عليه بان يعد لغما كبيرا واعلمه بانه قادم اليه .

وانفجر اللغم قرب اسوار المدينة وذهب ضحيته كثير من المهاجمين كم سبب قتل كثير من الاسبان ومات في هذه الحملة الكونت بدرو نافارو ولم يظهر اسمه بعد في تاريخ طـرابلس.

ولا نريد ان نناقش صحة هذا الخبر وعدد الهاجمين الذين عجزوا عن استعادة طرابلس وافتكاكها بن ايدى العدو لان المبالغة ظاهرة بينة في القصة كلها وكل سا نفهمه هو ان الهجوم على سدينة طرابلس في فبراير سن سنة ١٥١١ كان شديدا جدا على الاسبان وان العرب كانوا جادين فعلا في افتكاك مدينة طرابلس وان حصون المدينة واسوارها وابراجها كانت منيعة قوية على رد هجمات كبيرة قام بها عدد بن الجنود زعموا انه يقرب بن الاربعين الفا .

والظاهر ان الجيش الذي بعث به السلطان ابو عبد الله محمد الحفصي والذي ذكره المؤرخ القيرواني جاء حقا الي

طرابلس واشترك في حملة فبراير ١٥١١ م ولذلك امكن ان يجمع الطرابلسيون جيشا يضمونه الى الجيش التونسي ..

## الفصل البرابسع

## حالة طرابلس في المهد الاسباني

يستفاد من الرسائل التي كان يبعث بها قنصل البندقية في باليرمو الى حكومته ان الحالة في طرابلس في آخر سنة اداه اكانت هادئة ورغم هذا الهدوء النسبي الذي ساد المدينة في اواخر هذه السنة فان الاسبان اضطروا الى اجراء تحصينات اخرى فاعادوا بناء البرج والاسوار والقصر.

وجاء الى طرابلس سنة ١٥١٨ الحسن بن محمد الوزان و هو من مواليد غرناطة عاصمة المسلمين بالاندلس ثم فر من الاندلس على اثر مرسوم الملك الكاثوليكي وانتقل مع عائلته الى وزة بالمغرب و هناك تعلم اللغة والادب ثم رحل الى بلاد كثيرة يكتب ويؤلف عن كل ما يراه ، ووقع في جزيرة جربة اسيرا في ايدى القراصنة المسيحيين الذين حملوه الى روسا وقد موية للبابا ليون المسيحيين الذين حملوه الى روسا وقد مدية للبابا ليون وغرارة اطلاعه وسعة معلوماته واجبره ان يترك دينه

فاضطر الحسن بن محدد الوزان ان ينزل عند رغبة البابا فعمده وسماه البابا جوان ليون الافريقي. وسكن جوان ليون الافريقي روسا وصار سن الحاشية الباباوية وتعلم اللغة الايطالية وترجم كتابه في الرحلات بنفسه الى هذه اللغة. ويقول جوان ليون الافريقي (اي الحسن بن مجد الوزان سابقا) انه عندما قدم طرابلس سنة ١٥١٨ وجد المدينة تسترجع شيئا فشيئا عمرانها ونشاطها كإذكر ان الاسبان قد حصنوا قصر طرابلس وجعلوا له اسبوارا قوية وجهزوه بالمدافع . ويقول ايضا ان بيوت طرابلس حيلة بالنسبة لبيوت تونس وان الميادين منظمة والاسواق تمتاز بوجود كثير من المصنوعات وبالأخص النسيج ، ويذكر انه ليـس في طرابلس آبار او عيـون ساء وان السـكان يستعملون مياه الصهاريج ، وراى ليون الافريقي في طرابلس كثيرا من المساجد وبعض المدارس ومستشفيات وملاجيء ، ويقول ليون الافريقي ان طعام السكان غير چيد وانهم يستعملون البازين غداء اساسيا

وزار جوان ليون الافريقي مدينة تاجوراء وقال انها كثيرة اشجار النخيل وكثيرة البساتين وانها صارت كبيرة عامرة بعد

احتلال الاسبان لطرابلس وفراركثير من سكانها الى تاجوراء. امتاز العهد الاسباني بتدهور النشاط التجاري وتوقف اغلب الحدركات الاقتصادية التي اشتهرت بها طرابلس وذكرها المؤرخون الثقاة والرحالون الذين جاءوها من قبل لان الاسبان احتكروا سوق طرابلس لانفسهم وفرضوا رسوما جمركية عالية على الموردين الاوربيين الاخرين تبلغ هذه الرسوم .ه / سضافا اليها رسومات محلية اخرى ، في حدين انهم اعفوا التجار الاسبانيين من اي رسم جمركي في سينائي طرابلس وبجاية ، وكان لهذه التصرفات من قبل الاسبان اثر سيء لا على التجار الطرابلسيين فحسب بل حتى على التجار البندقيين الدين كانت لهم مصالح تجارية واسعة سع طرابلس حتى اضطروا الى مخاطبة الاسبراطور شارل الخامس في سنة ١٥١٨ بواسطة سفيره في البندقية عن الصعوبات الكبيرة التي صاروا يلاقونها للاتجار مع طرابلس.

ولا شك ان تجارة طرابلس في هذه المدة وازاء هذه العراقيل التي وضعها الاسبان صارت تتدهور يوسا بعد يوم بسبب فرض السوم الجمركية المرتفعة من جهة وبسبب حصار المدينة من قبل المعرب من جهة الحرى وبقاء سكال المدينة وتجارها

منعزلين محرومين من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخله .
ومن الطبيعى ان تزدهر هذه التجارة في موانيء اخرى بعد ان ضيق الاسبان الخيناق على المدينة ولابد لتجار البندقية وتجار السودان ان يبحثوا عن محطة اخرى ليست خاضعة للاسبان على الساحل الطرابلسي ليتبادلوا فيها البضائع دون رسوم جركية باهظة . وهناك لعب ميناء مصراته دورا هاما في احياء ما كاد يموت من نشاط اقتصادي في البلاد وصار تجار السودان والبندقية يرتادون ميناء مصراته ولهذه الاسباب تناقص دخل الحكومة في سدينة طرابلس تناقصا فظيعا ولم يعد ما يجبي كافيا لادارة البلاد والصرف عليها وسد حاجياتها .

وفي سنة سرور ولى ملك اسبانيا على طرابلس دون هوجو دى منكادا ( Don Hugo Di Moncada ) نائب اللك في صقلية ، خلفا لدياجو دى فيرا واجرى له ١١الف دوكات سنويا لتغطيمة العجر المالى في ادارة البلاد .

وبهذا صارت مدینة طرابلس تابعة فی ادارتها الی صقلیة وارسل دون هوجو دی منکادا والیا علی طرابلس من قبله جوان فرنشیسکو با ترنو (Giovanni Francesco Paterno) وسعی

نائب الملك في صقلية في تعمير مدينة طرابلس بعائلات صقلية حتى يؤمن ملكه فيها ويوطد اقدامه ولذلك اصدر في قطانيا من اعمال صقلية مرسوما ملكيا في يوم ٢٦ اكتوبر ١٥١٣ يعلن فية الى سن يرغب في الهجرة الى طرابلس انه يمنهجم بيوتا جيدة واراضى للزراعة وانه يعفيهم من الضرائب ويبرئهم من جميع ألجرائم اذا كانوا قد ارتكبوا جرائم من قبل ويموت فرديناند الكاثوليكي سنة ٢١٥١ والكردينال ( Ximenes ) توقف اهتمام الاسبان بالمسالة الافريقية لان خليفته شارل الخامس الامبراطور المقدس كان منصرفا الى الاهتمام بالمعارك القائمة انذاك في ايطاليا والى الخلاف الشديد بينه وبين خصمه في الملك فرانصوا الاول .

ولا یذکر لنا التاریخ کثیرا عن طرابلس فی هذه السنوات بل طوی صفحات سنوات کثیرة دون ذکر شیء قلیل او کثیر عما کان یجری فی طرابلس.

وفى سنة و و انتشر فى طرابلس مرض الطاعون وفتك فتكا شديدا بالحنود الاسبانيين وبالسكان المدنيين .

وحاول الاسبان مرة ثالثة الاستيلاء على جربة في سنة . ١٥٢٠ و توجه دون هوجو دي سنكادا بمائة سفينه تقل . . ١٥٠٠

من المشاة و . . . . و فارس الى هذه الجيزيرة لاخضاعها والانتقام النها . وعندما تقدم الجيش في الجيزيرة هاجمه العرب في شدة وعنف واحاطوا به من كل حدب وصوب وخسر المسيحيون . . . . دجل وكان الباقي مهددا بالابادة والفناء الكامل ولذلك ما كان من دون هوجو دى منكادا الا ان يسحب جيشه من جربة ويرجع خائبا كا رجع من قبله الاسبان .

اما شیخ طرابلس عبد الله بن شرف الذی حمل اسیرا الی بالیرسو عند نزول الاسبان بالمدينة فقد اطلق سراحه بعد ١٠ سنوات قضاها في الاسر ، والظاهر ان الطرابلسيين الذين فروا الى الضواحي عند نزول الاسبان وكونوا جيوش المقاومة كانوا قد عقدوا العرم على ان لا يرجعوا إلى بلادهم الا اذا اطلق سراح شيخهم ورجع الى وطنه . ولم يستمع نائب اللك دون هوجو الى طلب اللاجئين الطرابلسيين في بادىء الاس\_ وحاول تعمير المدينة بالمسيحيين الصقليبين ولكنه اضطر اخيرا الى اطلاق الشيخ عبد الله لاستخدام نفوذه في تسوية المشاكل السياسية . ورجع على اثر رجوع الشيخ عبد الله خمسائة عائلة طرابلسية الى مساكنها داخل المدينة وبدأت الحياة المدية تتحسن يوما بعد يوم. وفي هذا الوقت بدأ يتزايد نفوذ القراصنة العثمانيين

على سواحل افريقيا الشمالية مهددين سلطة الاسبان على طرابلس. والقراصنة العثمانيون هم جيش الطليعة للامبراطورية العثمانية على هذه السواحل ، فهم الذين هيأوا هذه الاراضى للسيادة التركية ، وبدأ اهتمام الاتراك في شئون الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط منذ اوائل القرن السادس عشر اى عندما بدأت اسبانيا حملتها على الشمال الافريقي وبدأت اولى السفن التركية تبرز في سياه طرابلس سنة ١٥١٦ واخذ اسم خير الدين برباروسا يظهر الى الوجود.

س هو خير الدين برباروسا ؟

كان يعقوب بن يوسف ينيشيريا من الروملي وكان له اربعة اولاد هم اسحاق وعروج وخسر والياس. فاختار كل منهم مرتزقا للمعيشة ووقع اختيار عروج على القرصنة وما عتم ان ظهر مظهرا كبيرا واستخدمته الدول الاسلامية لارهاب القوى النصرانية المتهجمة على سواحلها والتحق خسر باخيه وعرف من ذلك العهد بخير الدين ولقب كلاهما برباروسا اى الاشقران وفي هذه الاثناء كانت الدولة الزيانية (في الجيزائر) قد مالت كل الميل الى السقوط واستولى الاسبان على المرسى الكبير ووهران وبجاية وغيرها وكانت ولاية قسطنطينة تابعة للحفصيين

وعليها ابوبكر الحفصى ، وقد تعاهد الاشقران مع بني حفص ان يعملا على حسابهم وجعلا مركزهما بجرزيرة جربة وحلق الوادى على مقربة من الحضرة الافريقية ، وطلب ابو بكر من الاشقرين ان ياخذا له مدينة بجاية من الاسبان ولكنهما لم يفلحا في انتزاعها شمانهما هجما على مدينة جيجل التي كان بها مركز تجارى للجنويز فأخذاها باعانة الجزائريين. ولما راى البربر من كتاسة نجاح عروج بجيجل بايعوه الاسارة فكون منهم الحيوش وهجم بهم على بجاية للمرة الثانية وبلغها في شهر اغوسطو ١٥١٥م وكان قائدها الاسباني دون راسون كيرود ، ولم ينجح عروج هذه المرة ايضا واضطر الى الانسحاب وهجم عليها للمرة الثالثة في ربيع ه ١٥١ وادخل اسطوله بنهرها ووفدت عليه العسكر من البر تحت قيادة الامير الحفصي عبد العزيز امير قلعة ابي العباس واحمد القاضي ألذي اسس امارة بجبال الحرجرة سنة ١١٥١ودام حصار بجاية ثلاثة اشهر خسرفيها عروج العدد الحبم من جنوده واضطر الى الحِلاء ، ولما كانت میاه نهر المرسى قد جزرت لم یستطع ان یقلغ بسفنه فدمرها وذهب برا الى بجاية وهنالك ارسل اليه السلطان سليم الأول اربعة عشر سفينة جزاء له على اعماله التي قام بها. وتقدم الى الجزائر واخذها ورفع على حصونها علمه الاخضر والاصفر والاحمر وضرب السكة باسمه واقام بهاكلك مستقل سطاع ، وعاثت جنوده فيها فسادا فمل اهلها وطاتهم واستنجدوا باسبانيا فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حربية في شهر سبتمبر ١٥١٦ تحـت قيادة دياجو دى فيـرا ونزلت جنوده بباب الوادى من المدينــة يوم ٣٠ سبتمبر ، وتناوشوا مع الاتراك مدة يوسين ، ثم ان ريحا شرقية هبت فاصبحت خطرا على الاسطول الاسباني واجبر دى فيرا على الانسحاب ففتح عروج ابواب المدينة وهجم على الاسبان واعانه العرب على ذلك حتى له يبق سن الجيش الاسباني الفار الابعض مئات التحقت بالسفن التي كسرت غالبها الصخور وقتل عروج في سعركة غربي تلمسان فقام بالامر بعده اخوه خير الدين فاستنجد بسليم الاول لمحاربة النصرانية فوجدها فرصة جديدة لاذكاء نار الحبهاد ضد اوربا المتعصبة المتهجمة على سواحل الاسلام ودخلت الجزائر التابعة لخير الدين تحت تبعية الاستانة ولقب خير الدين ببلار بك وخوله السلطان الاستقلال الداخلي وحق ضرب السكة وارسل اليه السلطان نجدة كبيرة ، وارسلت اسبانيا بعثة عسكرية لمداواة الكلوم التي اصابتها وجعلتها تحت قيادة هوجو دى سنكادا في صيف واخذ هذا القائد كدية الصابون بالجزائر واستقر بها ثم ان ريحا عاصفة هبت على الاسطول الاسباني فدمرته فاهتبل خير الدين هذه الفرصة لكى يقضى على الحملة القضاء الاخير فقتل ما قتل واسر ما اسر ولم يفلت من الاسبان الا القليل.

وقوى اسطول خير الدين باربا روسا وصار ينشر الرعب في جميع انحاء البحر الابيض المتوسط ويهدد المتلكات الاسبانيـة في افريقيا وتعدد على السفن المسيحية عبور سياه هذا الحوض. وخاول خير الدين احتلال جربة سنة ه١٥٥٠ ، ولا شك ان قوة اسطول خير الدين الذي بلغ ٨٠ قطعة واندفاعه على القطعات الاسبانية جعلت مركز الاسبان في طرابلس والمغرب في خطر دائم ومن جهة اخرى كان الطرابلسيون يضيقون على الاسبان ويهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضيقوا عليهم ايضا في التموين والاتجار مع القرى القريبة . ولم يسكن شيخ المدينة عبد الله الى الاسبان ولم يخضع لنفوذهم كثيرا بل فر من المدينة والتحق بالمجاهدين في تاجوراء لينظم هجوما عنيفا على الاسبان ولكن خوف الاسبان الشديد كان من اشتراك الاسطول العثماني في عمليات غزو المدينة خصوصا وانهم سمعوا غير سا مرة ان السلطان سليم الاول عازم على احتلال طرابلس.

وما كان من الاسبانيين ازاء هذا الخوف من الوقوع في ايدى العرب او الاتراك الا ان يوجهوا اهتمامهم الى تحصين المدينة وقصرها ومينائها بعد ان هدموا بيوت المدنيين العرب واستعملوا حجارتها في بناء القصر والقلاع . ووضعوا بعض المدافع الكبيرة على الحصون .

جددت القلعة الشرقية من القصر المطلة على الشارع المؤدى الى زاوية الدهماني وسيدى الشعاب وسميت هذه القلعة باسم القديس جاكو وسميت القلعة الثانية التي تشبه في شكلها مقدمة السفينة والتى تشرف على شارع العزيزية باسم القديس جورج اسا القلعة المبنية فوق المدخل الرئيسي للقصر فسميت باسم القديسة بربرة ( S. Barbara ) والى جانب هذه التحصينات التي اجريت على القصر توجد سلاسل اخرى من الاستحكامات عند مدخل الميناء بنيت على الجرزائر الصغيرة الى وصل بعضها ببعض وسوى بها رصيف الميناء ، واقام الاسبان حيث توجد اليوم المحطة اللاسلكية البحرية في باب البحر برجا سموه باسم القديس بطرس ويسمى هذا البرج ايضا بالبرج الاسباني وهو يخرس المدينة من الجهتين الشمالية والغربية.

وكان تل الظهرة المرتفع قليلا اكبر خط يهدد المدينة

من الجبهة الجنوبية ولذلك قاست اكبر التحصينات في القصر والاسوار من هذه الجهـة.

ولمدينة طرابلس في العهد الاسباني اربعة ابواب قامت على كل باب ابراج عالية حصينة .

الاول: باب زناته وهو المسمى اليوم الباب الجديد وسمى بهذا الاسم لانه كان يؤدى الى مضارب قبائل زناته البربرية ويؤدى الى جنوب غربى المدينة.

الثانى: باب البحر، وهو كائن في الشمال الشرقي سن المدينة بالقرب من قوس مركوس او ريليوس جهة مسجد سيدى عبد الوهاب وسمى بهذا الاسم لانه يجيز الى البحر والميناء

الفالث: بابان احدهما خارجی واقع فی اول سوق المشیر الیوم والثانی فی آخر هذا السوق قرب الساعة الترکیة التی بناها علی باشا ویسمی هذا الباب بباب هوارة لانه یجیز الی قبائل هوارة البربریة الضاربة شرق المدینة وجهة الخمس ویسمی هذا الباب ایضا بباب عبد الله ، و کثیر من المؤرخین مثل التیجانی اطلقوا علیه باب البر او باب الستارة او باب المدینة .

الرابع : باب العرب ، يفتح نحو الجنوب واطلق عليه الاسبان

اسم باب النصر والظاهر ان هذا الباب كان مفتوحا حيث باب الحرية الذى فتحته الحكومة العثمانية سنة ٩٠٩٩ م وشعر الاسبان ان هذه التحصينات غير كافية لرد هجوم تركى كبير ولذا صرفوا كثيرا من عنايتهم لاضافة ابراج اخرى للدفاع عن الميناء فشرعوا في بناء برج المندريك عند مدخل الميناء حيث كانت توجد منارة ميناء مدينة طرابلس .

اما القصر فكان اشبه شيء بجزيرة يحيط بها الماء من جميع الجهات ويمتد بين القصر وبين المدينة جسر متحرك يمد نهارا ويــرفع ليــــلا .

## الفصل الخامس

## فرمان القديس يوحنا ليف طبرابلس

بدأت هذه المؤسسة حياتها كنظمة خيرية دينية ، وكان لها في مدينة القدس ، قبل الحروب الصليبية ، مأوى لمساعدة المحتاجين خصوصا الحجاج المسيحيين الذين يزورون فلسطين، وعندما نشبت الحروب الصليبية حولت هذه الهيئة الى منظمة عسكرية تعنى بالاخص بمعالجة الحرحى في المعارك الحربية .

وعندما انتصر صلاح الدين الايوبى على الصليبين طرد من القدس فرسان القديس يوحنا سع سن طرد سن الصليبين ، فنقلوا مركزهم الى عكة بفلسطين وبقوا فيها الى سنة ١٢٩١ م حيث طردوا منها ايضا فنقلوا مركزهم الى جزيرة رودس .

واسس الفرسان في جـزيرة رودس مملكة مسيحية تحت رعاية البابا وهاية الملوك المسيحيين شم مدوا نفوذهم على الجزر القريبة من رودس (جزر الدوديكانيز).

وقد اجتنبت هذه المؤسسة سبادءها الانسانية التي اسست من

اجلها وتحولت الى عصابة طابور خامس فى فلسطين ثم انقلبت الى عصابة من القراصنة فى الحوض الشرق من البحر الاييض المتوسط وهذا ما دعا صلاح الدين الايوبى الى طردهم من بلاده واثرة رؤساء هذه المنظمة وحبهم للسيطرة والنفوذ ومطامح الملوك المسيحيين ورغبة البابا فى توسيع نفوذه كل ذلك رمى بالفرسان المسيحيين ، فرسان القديس يوحنا ، الى حرب مع المسلمين لا قدرة لهم عليها وجعلهم يتحولون من طريقهم الانسانى الى حرب ودماء وموت .

استقر فرسان القديس يوحنا في رودس وبدأوا يعرقلون حركات الاسطول العثماني في بحر الارخبيل والحوض الشرقي كله ولم تكن لديهم قوة لمقابلة الاسطول العثماني وجها لسوجه بل كانوا يلجأون الى القرصنة ، ولم يكن الفرسان فرسانا كراما بالمعنى الصحيح وانما كانوا انذالا يترصدون لسفينة خرجت وحدها فيفتكون بها ويصطادونها ويدخلون موانئهم كلما رأواسفن الاتراك ملائت عليهم البحر.

ولا شك ان هذه الاستفرازات اقلقت ملوك بني عثمان ، وسئم سليم الاول من هذه المضايقات وإراد ان يفتك بقراصنة القديس

يوحنا ويطهر البحر سنهم ، فطوق الجريرة باسطول ضخم وجيش كبير يبلغ عدده سائتى الف جندى حاصروا الجزيرة ستة اشهر واخيرا سقطت جميع القلاع والحصون في يد سليمان العظيم واستسلمت القوى المسيحية له . كان ذلك في ٢٦ ديسمبر ١٥٢٢ م.

ولم يكن سليمان جبارا سفاكا فقد و هب فرسان القديس يوحنا ارواحهم واسوالهم ولم ينتقم سنهم جراء ساكانوا يعملون بل سمح لهم ان يغادروا الجزيرة دون اذى او ضيم وترك لهم الحرية الكاملة في اختيار البلاد التي يقصدونها.

ونى الليلة الأولى سن عام ١٥٢٥ ركب الفرسان سفنهم وفى قلوبهم اسى وفيها حسرة وبين جوانحهم هوى لهذه الجزيرة الجبيلة التى هموا بتركها الى الابد ، وتجيش فى انفسهم ثورة وسيل الى الانتقام من المسلمين ، ولكن كيف ذلك ؟

في هذه الليلة وقف سليمان العظيم فوق اعالى ابراج الجزيرة يشيع بنظره سفن المسيحيين ويمتع ناظريه بقلاعهم تبتعد حائرة فوق الامواج المضطربة على شواطىء رودس الجميلة.

واختفت هذه السفن وراء الافق وكان يخفق على سفينة القيادة على رسمت عليه صورة العذراء ذات الالام السبعة

وبين يديها جثمان ولدها المقدس رسزا الى آلام الفرسان وشدة جزعـهم وقـد عـبرت الـدسوع عـن هـذه الالام وتلاك الفاجعة.

وبسقوط رودس ، وهى آخر جبهة حصينة ، للدفاع عن السيحية الشرقية من الضغط الاسلامى ، فقدت منظمة فرسان القديس يوحنا اجمل مراكزها واقواها ، ففيها خمسة عشر برجا وقصر منيف لسكنى رئيس المنظمة الذى كان يسمى بالمعلم الاعظم . وكان فى رودس ايضا مدارس فخمة وكنائس عظيمة وقصور للفرسان وبيوت لرجال السلاح ، وتقوم خمسة قلاع قوية لحراسة الجزيرة وبها ميناء مزدوج ، وقراها خصبة غنية . قوية لحراسة الجزيرة وبها ميناء مزدوج ) بايطاليا بدعوة نحو ميناء شيفيتافيكا ( Civitavecchia ) بايطاليا بدعوة من البابا كليمنت السابع ( Clemente VII ) وشيدوا كنيستهم من البابا كليمنت السابع ( Clemente VII ) وشيدوا كنيستهم في فيتيربو قررب روسا .

الا ان الفرسان كانوا يخافون ان البقاء في ايطاليا يجعلهم بعيدين عما يطمحون اليه سن السيطرة والسيادة والحكم ، وليس في بقائهم في حماية البابا ما يشبع رغباتهم الملحة في البحر اقامة دولة صليبية للقرصنة ولمطاردة سفن المسلمين في البحر

ولا يخفى على فرسان القديس يوحنا طبيعة جزيرة مالطة كما لا يخفى عليهم قوة طبيعتها وصعوبة السكنى فيها ، اذ تعتمد مالطة في سؤونتها على صقلية والبلدان الاخرى ، وقراها فقيرة غيدر صالحة للدزراعة .

وليس امام الفرسان امل للحصول على مركز اكثر سلاءمة في ذلك الوقت، وتقبل الامبراطور شارل الخامس طلب الفرسان بالموافقة والرضا واظهر استعدادا للتنازل عن مالطة وقوزو لهم على شرط ان تتعهد منظمة فرسان القديس يوحنا بالدفاع عن قصر ومدينة طرابلس . ويرسى الامبراطور شارل الخامس بتنازله هذا الى تكوين جبهة دفاع اولى عن ممتلكاته في جنوب ايطاليا والتخلص بصورة مشرفة من طرابلس وقد صارت تكلف خزينته اثنى عشر الف دوكات سنويا ، على ان

احتفاظه بها سبب لديوانه العسكرى مشاغل كبيرة اذ ني سقوط طرابلس في ايدى العرب او الاتراك ضياع لهيبته وخسران لنفوذه اسام العالم المسيحي .

ولم يكن هذا العرضالسخي من طرف الامبراطور شارل الخامس قد ارضى فرسان القديس يوحنا ، بل قابلوا الشرط بشيء من الاستعاض والفتور ، وادركوا ما كان يـرسي اليه الامبراطور بذلك وهو زجهم في حرب لا هوادة فيها ولا نهاية لها سع المسلمين العرب او الاتراك الذين كانوا يتربصون كل فرصة سانحة للانقضاض على المدينة وافتكاكها واسترجاعها الى اصحابها الطبيعيين . وكان الفرسان يرغبون في بقاء الاسبان فى طرابلسليؤمنوا احتفاظهم بالجزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم تركى عليهم في الحرزيرة . هذا وفي الوقت نفسه لم يكن في استطاعة الفرسان ان يدافعوا عن مدينة طرابلس وان يحموها من هجوم عربی مسلح فضلا عن هجوم ترکی کبیـر لوقوع هذه المدينة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم امن الطرق البحرية بسبب تفشى القراصنة العرب والاتراك في الحوضين الشرق والغربي من البحر الابيض المتوسط وازدياد نشاط القائد البحري الكبير خير الدين برباروسا.

وتردد الفرسان في قبول ما عرضه الامبراطور شارل الخامس عليهم وقرروا اخيرا ان يرسلوا بعض الفرسان لزيارة مالطة وقوزو وطرابلس لدراسة هذه النقاط الثلاثة ولكتابة تقرير عن مواردها وخيراتها وحضونها وابراجها واساليبها الدفاعية ومواقعها الاستراتيجية قبل التعهد بقبول الدفاع عنها.

واختار مجلس المنظمة ثمانية من الفرسان للقيام بهذه المهمة .
ولم تكن مدة اقامة الفرسان الثمانية في طرابلس طويلة
ولكن الوصف الذي كتبوه عن طرابلس كان دقيقا ، وقد جاء
فيه وصف مفصل عن طرابلس في آخر العهد الاسباني وقد يكون
من الافضل نقل بعض النقاط مما جاء فيه ليلقى لنا بصيصا
من النور على حالة طرابلس الحقيقية في هذا العهد.

جناء في هذا القرار:

«طرابلــس صافيــة الاديم و هـواؤهــا صحـى و هي غيـــر معرضة للامراض السارية ، ويبلغ محيط سورها ٢٧٧٨ خطوة ثلثاه يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البــر.

وقد هدم من الاسوار مائتا خطوة لتحصين القصر وان الباق من الاسوار مبنى على الاساليب القديمة ويهدده الخصراب .

ويبلغ علو الاسوار قصبتين ونصف قصبة (اى تقسيد) ، اما الخنادق فضيقة وغير عميقة ومعه والمبانى مهدسة .

وفى طرابلس آبار وصهاريج للمياه وتشرف على الم يهدد سوقعها الميناء والقصر على وجه الخصوص الظهرة) ومن المتحتم الاعتناء باعادة بناء الاسوار وفقا للاساليب الحديثة ولذلك يجب استجلاب مو من حجارة وجير وبلاط سن بلاد اخرى .

ولم يدخل الفرسان الى القصر بسبب انتشار من الحاب بل قاسوا محيطه من الحارج فكان الجانب الذى ميدان السراى اليوم يبلغ طوله ١٦٠ خطوة اما الجيشرف على سوق المشير اليوم فيبلغ مائتى خطوة اسوار القصر خمس قصبات اى ١٦ مترا تقريبا ويحيط بالقصر خندق عرضه ٤٤ خطوة وعمقه ويوجد خارج القصر من الجهة الشرقية بئر كما توجد داخل القصر مياهها ملحة.

وجاء في قرار الفرسان الثمانية

وقد نخرت قواعد القصر سن سياه البحر ، وهو يص

جيد للوالى وحاشيته ورجال الجيش ولكنه في حاجة ماسة الى اصلاحات كبيرة وترميمات ضرورية وفي القصر بعض المطاحن اليددة.

وتعرض قرار الفرسان الى الحالة المالية في البلاد وقد جاء فيه بالمتكون دخل طرابلس من ١٠ / رسومات جمركية على البضائع ويؤخذ دوكات واحد عن كل رقيـق يخرج من المدينة او يدخل اليها . وكان مجموع الدخل الذي قبض في ثلاث سنوات يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف دوكات .

اما عن سيناء طرابلس فقد جاء في القرار:

« وميناؤها (اى طرابلس) جيد لاسطول صغير ، وتهب عليه الرياح الفراية الاعلية الا بعض الجيزر الصغيرة »

ولم يغفل الفرسان ذكر العرب الذين اضطرتهم ظروفهم الخاصة الى البقاء داخل اسوار المدينة :

وفى طرابلس ستون عائلة عربية فى حيازتهم من فرسا يتخذونها لحماية المدينة وهم مخلصون اخلاصا شديدا لصاحب الجلالة . ويتخذ العرب خيولهم للغزو على القررى القريبة ايضا ويقتسمون الغنائم فيما بينهم دون ان يدفعوا للحكومة شيئا .

واخيرا جاء فى القرار ان الاسبراطور يمد طرابلس بكل ما تحتاج اليه من الاسلحة والدخيرة وانه يحول اليها اثنى عشر الف دوكات سنويا لرواتب الحند.

ووجد الفرسان في القصر كثيرا من المدافع.

بهذا عرض الفرسان المبعوثون لتفقد الحالة في طرابلس ما لاحظوه فيها وقد اظهروا بجلام نقط ضعف المدينة والخسائر التي يلزم التعهد بها لجعلها صالحة للاقامة وهي طبعا اكثر بكثير من منافعها لهم اذا ما قرروا استلامها من الامبراطور وقبلوا شروطه .

اما مالطة فانها على الرغم من قلة مواردها الطبيعية والزراعية واحتياجها الشديد في حاجياتها الى البلدان الاخرى الا انها اكثر ابتعادا عن الاعداء وموقعها المحصن وقربها سن البلدان المسيحية يجعلها بعيدة عن دائرة مطامح الاتراك ومحاولاتهم لغزوها خصوصا وان فرسان القديس يوحنا قد فقدوا قوتهم ونقص عددهم وخارت قواهم المادية والمعنوية عند الدفاع عن رودس التي اخرجهم منها السلطان سليمان ، وعلى اى حال فليس لديهم قوة كافية للمعافظة على بالد مثل طرابلس .

شارل الخامس ودعوته اياهم بالاسراع بتوقيع وثيقة التعهد واستلام الاماكن الشلائة التي وعدهم بها . ولم يسع المنظمة المام هذا الالجاح الشديد من طرف الامبراطور شارل الخامس الا ان ترضخ لمطلب الامبراطور المقدس ، وجاء في المذكرة التي بعث بها الفرسان الى الامبراطور ،

ان هذه المنظمة التي وجدت ان الحظ يعاكسها في جميع ما اقدست عليه ، فانها تقبل الجزيرتين مالطة وقوزو ، اذ انها لم تجد مكانا آخر ملائما تتخذه مركزا لها لتعلن الحرب التي لا هوادة فيها على المسلمين :

وجاء في المذكرة المذكورة ايضا : « وبما ان جلالتكم القيصرية عندما طلب منكم التنازل عن هاتين الجرزيرتين طلبتم ان نقبل معهما مدينة طرابلس بكل ما يتبعها ، فاننا قبلنا هذا على الرغم سن ضعف قوى المنظمة رغبة سنا في خدسة جلالتكم القيصرية . وفي الوقت نفسه نامل ان تكونوا لنا سندا وعونا حيثما لا تكفى قوانا في خدمة الله تكونوا لنا سندا وعونا حيثما لا تكفى قوانا في خدمة الله للاحتفاظ بتلك الاماكن وحماية المنظمة نفسها »

وتسلم الاسبراطور شارل الخامس هذه الرسالة وهو في بولونيا ( BOLOGNA ) من اعمال ايطاليا وقد جاء اليها ليتسلم

التاج الاسراطورى من البابا كليمنت السابع . وقبل ان يغادر الاسراطور ايطاليا قاصدا المانيا وقع على وثيقة تسليم الاماكن الثلاثة : مالطة ، قوزو وطرابلس لمنظمة فرسان القديس يوحنا ، وقد جاء في وثيقة تسليم الاماكن الثلاثة المكتوبة باللغة اللاتينية : « قد وهبنا القصر والاماكن وجزائرنا في طرابلس ومالطة وقوزو الى منظمة فرسان القديس يوحنا لاحياء المنظمة ولاستقرارها ، وهي هبة خالصة عن رضامنا واقتطاعا دائما شريفا حرا ، مقابل عقاب واحد تسلمه المنظمة في عيد جميع القديسيين ( انوفمبر ) من كل عام في يد نائب ملك صقلية .

ووافق مجلس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية في ٢٥ يوليه من سنة ١٥٣٥ م وجاء وقد منهم الى طرابلس ليستلم المدينة من واليها فرديناندألركون (Ferdinando Alarcone) وليأخذ في عهدته المدافع والدخيرة الموجودة والتي تعهدوا بردها الى الامبراطور بعد ثلاث سنوات ، ثم لحق هذا الوفد

القسيس قسبارى دى سنقوسا ( Fra Gaspare di Sanguessa وهو اول الولاة على طرابلس من قبل فرسان القديس يوحنا وجاء معه بعض الفرسان والعساكر وشيء من المؤن. بهذا انتهى الحكم الاسباني المباشر على طرابلس الذي دام عشرين سنة. وقد اندفعت اسبانيا لاحتلال طرابلس كما بينا سابقا لغرض السيادة على البحر الابيض المتوسط ولطرد السلمين من الشمال الافريقي بسبب التيارات الدينية التي كانت يومئذ قوية ملتهبة في اسبانيا المسيحية ، ولكن حوادث اوروبا التي آنداك واهتمام اسبانيا بمستعمراتها في العالم الجديد (امريكا) كل هذه العوامل جعلتها تنصرف عن التفكير في توطيد اقدامها على سواحل افريقيا الشمائية .

وكل ما خلفه الاسبان من آثار في طرابلس يتلخص في اعادة بناء قصر المدينة وتقويته ، ولم يستطع الاسبان مدة اقامتهم ان يجتازوا الاسوار ويتصلوا بالقرى القريبة وان يفرضوا سلطانهم عليها بل بقوا طوال هذه المدة محاصرين داخل الاسوار مضطرين الى استجلاب كل حاجياتهم من الخارج .

ولولا هذه الاضطرابات التي شغلت بها اسبانيا في اوربا لقضى على الاسلام والعروبة في هذه الديار ولما بقى في الشال

الافريقي كله مآذن تنادى الى دين الله ولكان سمير طرابلس واخواتها على هذا الساحل مصير الاندلس وصقلية.

ولا شك ان قبول فرسان القديس يوحنا مسئولية الدفاع عن طرابلس يعتبر خطوة جريئة منهم امام العالم المسيحى الذى بات ينتظر ان يرى ذهب طرابلس وخيراتها ويحلم بالثروة الكبيرة التى سينالها،ونحن نعلم ان هذه المنظمة كانت عاجزة فى ذلك الوقت حتى عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت لغزو غربي او تركى وليس لديها من القوة والمال ما يساعدها على بسط نفوذها كما كان ينتظر منها بل حتى على الاحتفاظ على بسط نفوذها كما كان ينتظر منها بل حتى على الاحتفاظ على المحتفاظ

لم تكن الطريق امام فرسان القديس يوحنا ممهدة مفروشة بالازهار، وانما كان اماسهم اعداء كثيرون: العرب والاتراك الذين كانوا لا يفترون عن اصطياد سفن المسيحيين ويتربصون بهم ويعرقلون انتقالهم بين جنوب اوربا وشمال افريقيا، كا ان عرب ضواحى طرابلس كانوا يتحينون الفرص لينقضوا على المدينة وليخلصوا بلادهم من الاعداء.

ولم يكن فرسان القديس يوحنا يعتمدون كثيرا على مساعدة والمدادات الملوك والامراء المسيحيين لان اوروبا آنذاك لم



اللس سنة وهور (نسخة محفوظة في مخزن أوراق فلورنسا)

تكن في حالة استقرار وكان التطاحن والشقاق كبيــرا بين الامراء والملــوك .

تقلد الفرسان مسئولية الدفاع عن طرابلس وليس بايديهم مال يساعدهم على بناء وترميم وتحصين القصر والابراج والقلاع والاسوار او زيادة عدد الجنود والفرسان ، ولم يتعهد الامبراطور لهم بمال يعطيهم اياه ، بل رفع منهم مي ما كان مخصصا لمدينة طرابلس ، ولهذه الاسباب اضطر المعلم الاعظم ان يرهن ويبيع بعض ممتلكات المنظمة في ايطاليا ليبدأ بها ادارة دولته الجديدة

ولم تقف مصاعب الفرسان عند هذا الحد بل تجاوزته الى ما هو اشد ، فقد صارت تعاسل من قبل دويلات الاسبراطورية المقدسة كجزء مستقل تخضع صادراتها ووارداتها لنظام الضرائب الجمركية العاسة . فقد فرض بائب الملك في صقلية الضرائب على كل ما تشتريه المنظمة من حبوب وادوات بناء واسلحة وغير ذلك . وهدد الفرسان بالانسحاب من طرابلس وباخلائها اذا لم ترفع عنهم الضريبة الجمركية في موانىء ايطاليا .

وتوسط البابا كليمنت السابع لدى الأمبراطور شارل الخامس فاعترف لهم بحق الاشتراء من الموانىء التابعة له دون

ان تكون بضائعهم خاضعة للرسوم الجمركية المفروضة على الصادر والوارد من البضائع .

وعندما استلم الاب سنقويسا (SANGUESSA)ادارة طرابلس عزم على ان يخضع قبائل العرب القريبة مثل جنزور وسوق الجمعة وتاجوراء ، فقام بغزوات صغيرة هناو هناك وكان الغرض من هذه الغارات هو نشر الخوف والرعب بين العرب وحتى يشعرهم بما لديه من قوة وعتاد حربى وفي الوقت نفسه ليفتح الى المدينة بابا كانت في اشد الحاجة اليه من مدة طويلة ذلك هو الاتصال بالدواخل ومبادلة السلع والانتفاع بما تنتجه القرى والبساتين من حبوب وفواكه وخضروات وحيوانات. بدأ الاب سنقويسا يناوش عرب الضواحى وجرت بينه وبينهم معارك واستطاع ان يخضع قرية جنزور ويجبرها على دفع الجزية.

## القصدلي السادس

## فرسان القديس يوحنا بين العرب والاتراك

تونى فى اوائل فبراير من سنة ١٥٣١ م مولاى مجد ملك تونس مسموما على يد زوجته لتستخلف من بعده ابنها مولاى الحسن ولتبعد عن الملك اخوته من ابيه . وعندما استقرت قدم سولاى الحسن على الملك واخضع جميع ممتلكات ابيه بعث الى الوالى المسيحى فى طرابلس بواسطة جوان الرابطى وهو جندى مسيحى فى خدمة ملك تونس يطلب صداقة منظمة فرسان القديس يوحنا وعقد معاهدة حسن جوار بين البلدين ، وبعث الوالى المسيحى فى طرابلس الى مولاى الحسن يخبره بانه خاطب فى ذلك حكومته . ويرجوه ان لا يبعث بالسلاح الى تاجوراء حتى يتم ابرام معاهدة الصداقة وحسن الحوار بين الدولتين .

ولم ينج من ابناء مولاى محمد سوى مولاى رشيد الذى التجأ عند خير الدين برباروسا ملك الجزائر فى ذلك الوقت هاربا من الموت الذى اصاب اخوته بعد موت ابيه طالبا من خير الدين ان يساعده على استرجاع عرشه الذى سلبه منه اخوه مولاى الحسن صديق السيحيين وحليفهم. وتحمس خير الدين ولم يترك فرصة الاستيلاء على تونس واخضاعها ولذلك اركب جنوده السفن و همل سولاى رشيد سعه ونزل على تاجوراء واحتلها بعد ان طرد سنها سؤيدى سولاى الحسن ورجاله وابقى فى تاجوراء من قبله احد قواده ، وكان يدعى هذا القائدايضا «خير الدين» ويالقب «كرسان » و وابقى سع خير الدين بعض القطعات البحرية واسلحة وجنودا .

لم يكن بتاجوراء سيناء صالح لايواء السفن ولذلك اسرع «كرسان» لاعداد حوض صغير لسفنه وبنى برجا هناك ليدافع به عن السفن الراسية في هذا الميناء وادرك ان اقامته دون القيام بمثل هذه التحصينات الاولية الضرورية قد تعرضه الى فقدان هذه السقاعدة الهاسة لمحاربة المسيحيين وتكون سفنه ورجاله سعرضة للوقوع تحت رحمة فرسان القديس يوحنا المقيمين في طرابلس واعلن خير الدين على المسيحيين الحرب في البر والبحر واصطاد السفينتين اللتين يملكهما الفرسان في طرابلس بكل ما فيهما من رجال وعتاد ، بهذا ضعف نفوذ الفرسان على القرى الطرابلسية ولم يعد العرب يدفعون لهم ما فرضوه عليهم من جزية وتخلص سكان قبائل جنزور والماية والمنصورة والهنشير من جزية وتخلص سكان قبائل جنزور والماية والمنصورة والهنشير

والتجيبيين والحشان والعمروس وغيرها من سلطان الفرسان . وعلم مولاى الحسن بهذه التطورات الفجائية الاخيرة في موقف الاراضى الطرابلسية تجاه عرشه وامتداد نفوذ سلطان خير الدين برباروسا وزوال سلطان الحفصيين ، لذلك جهز جيشا فيه اخلص جنوده واكثرهم شجاعة وقاد الجيش بنفسه في اواخر شهر يناير من سنة ٢٣٥، م لمحاصرة تاجوراء والقرى الخاضعة لخير الدين ، وقد تاكد مولاى الحسن من وعد السيحيين له بالمساعدة بالمدفعية والعتاد والرجال في معاهدة الصداقة وحسن الجوار، واسرع مولاى الحسن الى طرابلس قبل ان يحل فصل الربيع ويكون في استطاعة خير الدين برباروسا امداد تاجوراء بالسفن والرجال .

وكان قد انضم الى جيش خير الدين كرمان ملك تاجوراء عدد كبير من التونسيين الخارجين عن طاعة مولاى الحسن والناقمين عليه لقتلمه لاخوته وتحالفه مع المسيحيين.

وقد وطد هؤلاء انفسهم على القتال حتى الموت خوفا من ان ينزل بهم عقاب سولاى الحسن الصارم اذا ما تغلب عليهم ووقعوا في قبضة يديه .

زحف مولاى الحسن على طرابلس وحاصر جيش خير الدين

في ثلاث سواقع : في تاجوراء وعند البرج القائم على الميناء وفي زواغة . ثم بعث الى الوالى المسيحي في طرابلس بواسطة الكبتن شيكالا (CAPT. CICALA) الذي يعمل في الحيش التونسي يطلب نجدة ومدافع واسلحة انجازا للوعد، ولكن لم تكن للوعود قيمة لأن القائد العسكرى لمنظمة فرسان القديس يوحنا توجس خيفة من ان يكون في الاس خديعة وان يستعمل مولاي الحسن هذه الاسلحة ضدهم ، وابي ان يسلم المدافع والعتاد الموعود بـ الى ملك مسلم ليحارب به المسلمين اخوانه وبني عموسته في صالحهم ولخالص صداقتهم وحبا في حسن جوارهم. وبعث القائد العسكرى لمولاى الحسن يعتذر ويقول ان ما لديه من الاسلحة والمدافع والدخيرة هو في حدود ما يحتاج اليه القصر للدفاع عنه ، وليس لديه زيادة عن الضرورى ، وانه ينتظر وصول الاشياء الموعود بها من مالطة بين يوموآخر وعاد فكرر وعده بان يرسل الى مالطة ويستعجل طلب النجدات الى مولاى الحسن. وارسل مولاى الحسن سفيره الى مالطة للاتصال بالمعلم الاعظم لمنظمة فرسان القديس يوحنا وللتفاهم حول مده بالسلاح والعتاد ، كما بعث مولاى الحسن قائده المسيحى الكبتن شيكالا الى نائب الملك في صقلية ليبين

له خطر ابقاء خير الدين في تاجوراء وضرورة التظافر سعه على طرده سن هذه الاراضى سنذرا اياه بما سيلحق صقلية من اذى اذا ما انتصر خير الدين بارباروسا عليه ووضع يده على تونس. درس المعلم الاعظم طلبات مولاى الحسن وخاف من انقلاب عليه اذا ما سنع عنه السلاح الذى وعده به في السابق ، ولم يجد بدا من امداده ببعض السفن واقلعت هذه السفن من مالطة بقيادة الاب بوتيجيلا (BOTTIGELLA) ومعه ستون فارسا مسيحيا وبعض الشاة ومدافع وذخيرة .

واستلم خير الدين كرمان ملك تاجوراء رجالا وعتادا من برباروسا وانضم اليه كثير من البحارة الاتراك وبلغ عدد اسطوله في تاجوراء خمسة عشر قطعة كبيرة .

بهذا استطاع خير الدين ان يدافع عن تاجوراء ويمنع الاعداء من دخولها رغم الغارات المتكررة التي كان يشنها عليه مولاى الحسن والقائد المسيحي بوتيجيلا.

وشعر المسيحيون ان مولاى الحسن صادق في عزمه مخلص في نياته نحوهم فكتب المعلم الاعظم الى نائب الملك في صقلية يرجوه ان يمده بسفن ورجال ومدافع لاحتلال تاجوراء والقضاء على مملكة خير الدين قبل ان يستفحل امره وتتقوى شوكته

ويطمح من بعد في سهاجمة طرابلس ومالطة وصقلية ، واكد الى نائب الملك الاسراع بهذه الامدادات حتى يتخذ العدو لطرد العدو ويستخدم المسلم لمقاتلة المسلم . ووعد نائب الملك في صقلية المعلم الاعظم لمنظمة الفرسان بان ينجز طلباته ، ولكن لم تصل هذه الامدادات على الرغم من الوعود والالحاح .

وخرج خير الدين باربا روسا والحصار قائم على تاجوراء في السطول كبير ومعه مولاى رشيد بن مولاى مجمد الحفصى ونزل باسفاقس من اعمال تونس واحتلها وكان ذلك في شهر ابريل .

وعندما سمع مولاى الحسن بحملة بارباروسا هذه رفع الحصار عن تاجوراء وذهب الى اسفاقس الى مقابلة برباروسا هناك ، وباءت هذه الحملة بالوبال والخسران على سولاى الحسن وعلى المسيحيين ، واشتد على اثر هذه الهزيمة خوف النصارى من تقدم غير الدين كرمان ملك تاجوراء الى طرابلس واحتلالها بعد ان بقى جيشهم وحده فى الميدان وقد فقد الكثير فى الهجوم على تاجوراء ، ولذلك اخذت تنتاب المسيحيين هى بناء الاستحكامات والابراج والقصر ، وبدأت من جديد المحاولات للحصول على اللل اللازم لذلك ، المال الذى ليس لديهم منه شىء وفى ربيع سنة عمور دعا السلطان الى الاستانة خير الدين

برباروسا وولاه قيادة الاسطول العثماني كله ، فزاد خوف الفرسان ازديادا كبيرا وخرج خير الدين بالاسطول العثماني من الدردانيل واتجه نحو سواحل ايطاليا الجنوبية فاسر منها الرجال والنساء واحرق القرى والمدن ، وهذه الاساليب التي نسميها بلغة اليوم « الاساليب الوحشية» كانت في جدول اعمال كل قائد حربي يريد ان يجعل من اسمه اداة للتخويف والارهاب ، وكانت وسيلة من وسائل التغلب على العدو وانزال الخسائربه ، ولم تكن هذه الاعال من طرف المسلمين فقط بلكانت من طرف المسلمين تارة ومن طرف المسيحيين تارة اخرى . اتجه خير الدين برباروسا بعد نزوله على صقلية ، الى اتعنى واحتلها وفر مولاى الحسن منها .

وقسم برباروسا جيشه الى قسمين للاستيلاء الكامل على تونس ولاخضاع كل ممتلكات دولاى الحسن ووضع بارباروسا الحيش المكلف بالزحف على الحبهات الواقعة شرق تونس تحت قيادة حسن آغا ، واتجه هذا نحو طرابلس وتاجوراء ، وخاف فرسان القديس يوحنا في طرابلس سن تقدم حسن آغا وتغلبه على مقاوسة حاميتهم

ولم يدم استيلاء برباروسا طويلا على تونس بل تراجع بعد

ان انتصر عليه جيش شارل الخاسس في يوليه سنة سندة مولاي الحسن الى ملكه وابقى الامبراطور في علق الوادى الف جندى اسباني واشترط على الملك ان يكون مساعدا وحليفا للفرسان في طرابلس وان يقدم اليهم كل ما يحتاجون اليه من رجال وعتاد اذا ما طلبوه ذلك.

كان من عادة المعلم الاعظم لمنظمة فرسان القديس يوحنا ارسال وال من طرفه لادارة شئون طرابلس ، يختار هذا الوالى من بين الذين لهم اقدمية العمل في الجيش واسبقية الالتحاق بالمنظمة وكان يعين الى جانب الوالى قائد عسكرى مهمته الجيش والدفاع وملحق مالى لادارة الدخل والصرف والاشراف على الجمارك وغير ذلك .

وكان يرابط في القصر عادة وفي الاحوال العادية خمسون فارسا ومائتا جندى من بينهم اثنا عشر من رجال المدفعية ، ويساعد المسيحيين خمسون عربيا بين فرسان ومشاة .

هذا وتعطى لكل وال تعليمات يعمل بمقتضاها وتتلخص هذه في ما يلي :

۱) - عدم تسليف اى قطعة من قطعات المدفعية او اخراجها
 من القصر .

- ۲) ۔ اعطاء مرتبات الجنود كل اربعة اشهر حتى لا تحدث
   قلاقل بين الجنود
- ۳) عدم السماح لاى مورى (عربى مسلم) بالدخول الى
   القصر قبل ان ينزع سلاحه وينزل من فرسه .
- عدم السماح باقامة الاسواق العامة الاخارج المدينة ووراء الخنادق خوفا من ان يتحين العرب فرصة اقامة الاسواق العامة داخل المدينة ونحاولة الهجوم عليها وعلى قصرها والثورة على فرسان القديس يوحنا.

جاءت سنة ٢٠٥١ م تنذر فرسان القديس يوحنا في طرابلس بويلات كبيرة وحروبات طاحنة ، وليس لدى الفرسان من القوة ما تمكنهم من رد جيش مسلح قوى وليست الاسوار والقلاع بقادرة على مقاومة هجوم مسلح منظم ، وليس بين يدى الوالى من الفرسان والمشاة والمدافع ما يستطيع به ان يهاجم تاجوراء التى غدت شوكة في العين وقد كثر فيها رجال خير الدين واعوانه من عرب واتراك ومن الذين فروا من تونس والذين دعاهم نفير الحرب المقلسة التى توشك دعاهم نفير الحرب من دواخل القطر الى الحرب المقلسة التى توشك ان تعلم على طربلس بعد المعارك التى جرت في تونس لرفع نفوذ شارل

الخامس منها ولمقاتلة مولاى الحسن حليفه وصديقه الامين .
وفي يد خير الدين كرمان توصية من برباروسا الى سكان تاجوراء وضواحى طرابلس وقبائلها يامرهم فيها بطاعته ومساعدته .
كان خير الدين كرمان رجلا عظيما كبير القلب شجاعا طموحا في بسط سلطته ونفوذه وتدعيم سلكه وسلطانه ، واكتسب اثناء اقامته في تاجوراء كثيرا من الاصدقاء والاتباع وانضمت اليه القبائل الطرابلسية ودفعت اليه خراج اراضيها واشجارها اليه القبائل الطرابلسية ودفعت اليه خراج اراضيها واشجارها

وضاق الخناق على الفرسان في طرابلس اثر مجيء خير الدين الى تاجوراء وصاروا محاصرين محاصرة شديدة لا يستطيعون حتى فتح ابواب المدينة عليهم لاشتراء ما يلزمهم من سؤن اما قوات خيرالدين فكانت منتشرة في جميع ضواحي طرابلس وقد بني خير الدين قلعة على بعد ميل واحدمن اسوار المدينة وكانت هذه القلعة تعرف بقلعة القائد (١) ونصب عليها المدافع وكان رصاصها يصل قريبا من الاسوار ويرابط في القلعة عادة ستون جنديا من الاتراك وبعض الفرسان ، وقد اتتخذت هذه القلعة لغرض المحاصرة الاقتصادية والتضييق على الفرسان وحتى لا تترك

وحيواناتها وتجارتها.

<sup>(</sup>١) كانت تقع هذه القلعة في الجبهة المسماة اليوم الظهرة

لهم فرصة للمتاجرة واشتراء سا يحتاجون اليه سن المنشية والضواحى الاخرى .

وكانت هـذه هى الخطة الاولى تتمهيد الطريق امام جنوده وفرسانه لاحتلال طـرابلس ، اما الخطوة الثانية التى قام بهـا خير الدين هى التقدم للاحتـلال الفعلى .

دعا هذا القائد التركى جنوده ورجاله واعدوانه من تاجوراء والمائد التركى جنوده ورجاله واعدوانه من تاجوراء والماية وجنزور للانقضاض على طرابلس ، وجاءه المتطوعون العرب افواجاافواجا ، ورابط هذا الحييش عند قلعة القائد (بالظهرة)

وتقدم الجيش نحو الاسوار ومعه هملة السلالم واختلطت اصوات الطبول باصوات المدافع والبنادق وارتفعت اصوات الجيوش والخيوش وزادت تعقعة السلاح وضربات المدفعية ووضعت السلالم على الاسوار.

وحمى وطيس الحرب ....

جثت ترسى من فوق الاسوار ، رؤوس تتطاير ، صياح ذعر تكبير وتهليل .

وقد خارت قوى فرسان القديس يوحنا امام هذا الهجوم العنيف المنظم وظنوا ان الساعة قد حانت وليس امامهم الا الموت او الاسر وكادوا يرفعون الاعلام البيضاء اعلانا

بالاستسلام .... إلا ان جيوش خير الدين بدأت تترك مواقعها و ترتد الى الوراء تاركة وراءها السلاح وجثت الموتى بسبب انتشار خبر بين الجنود مفاده ان خيرالدين قد مات

وهكذا ارتدت الجيوش الى قلعة القائد بالظهرة وتاجوراء. واراد الله ان لا تكون هذه الحملة هي القاضية

كان لهذه الحملة رد فعل من طرف المسيحيين الذين عزموا على الانتقام واشعال نار الحرب من جديد على جيش خير الدين المتراجع ، وتسلم الوالى، في طرابلس اموالا ورجالا وعتادا من مالطة ، وبلغ عدد جيشه . . ٧ رجل الاان جيش خير الدين كان يكشره عددا ، ولذلك طلب الوالى المسيحى مساعدة من عرب المنشية حلفائه القداسى فجاؤوه افواجا رجالا وركبانا وملاوا الساحات والميادين ، جاءوا ليحاربوا الحوانهم في الدين والجنس نقابل اجور صغيرة يتقاضونها .

وخاف الوالى المسيحى من انقلابهم عليه وانضمامهم الى صفوف خير الدين بعد نقدهم وتسليحهم ، فطلب منهمم رهائن ، وقدموا اليه ابناءهم وآباءهم ضمانا لاخلاصهم له وعربونا على اشتراكهم معه .

وتسلم هؤلاء العرب راتب خسة ايام ووعدهم الوالى بان يدفع

اليهم مثله كلما انقضت خمسة ايام اخرى الى ان تنتهـى المعارك ويقضى على جيش تاجوراء . .

ولكن التاريخ لا يبين لنا كيف ولماذا انضم هؤلاء العرب عرب المنشية الى صفوف فرسان القديس يوحنا ، وقد نجد من طرفنـا لهم مبررا لو ان الحرب بـين جيش خير الدين وفرسان القديس يوحنا كانت حروب سادىء ومثل عليا لاحروبا تتسم بالطابع الصليبي المحض وترسى الى القضاء على دين مجد في هـذه البلاد ، ولسـت بكلاسي هذا متعصبا لدين معين ضد آخر فلكل الاديان حرمتها وقدسيتهاما داست تدعو لخير البشرية ولا تتخذ أداة للقتل والتشريد ونشر البغضاء وقد يكون الدافع لعرب المنشية في اشتراكهم مع فرسان القديس يوحنا ضد اخوانهم العرب ، هو دافع الفِقر والحاجة . ولا شك ان هؤلاء المساكين بوجودهم قرب الاسوار، فقدوا الشيء الكثير من خيراتهم وضاعت بساتينهم واشجارها واستحال عليهم التعاسل مع المدينة وتصريف منتوجاتهم فيها بسبب القلاقل والفتن والهجوم والرد والتقدم والتقهقر طوال هذه المدة التي بقي فيها المسيحيون داخل اسوار المدينة. وقد نقول أن الحاجة والحاجة أم المصائب ، هي التي دفعتهم

لمحاربة اخوانهم وذويهم . الا اننا نجد اشارة اخرى في التاريخ تشعرنا بان سكان المنشية عفا الله عنهم لم يكونوا في حاجة الى لباس وكساء كما قد يتوقع ، فقد جاء في مذكرات الاب بوسديو ( Bosio ) انهم دخلوا الى الاسواق واشترواقلانس همراء تونسية (طواقى) وبعض آلات الطرب بعد ان دفعت لهم مرتبات خمسة ايام .

ولا شك ان الجائع العريان لا يفكر في اشتراء آلات الطرب ولا «الطواقى» الحمراء قبل ان يفكر في اشتراء مؤونة بيته وكساء عائلتــه .

بلغ خبر تحالف عرب المنشية سع المسيحيين في طرابلس الى خبر الدين كرسان فأخذ يستعد لقابله العدو.

وانتظم جيش الفرسان المكون من العرب ورجال القديس يوحنا واتجه نحو قلعة القائد بالظهرة ، وتقدم ايضا جيش خير الدين ورابط في قبيلة ابي دبوس التي تبعد عن المدينة بنحو ثلاثة اميال.

اما فى القلعة فكان يرابط بها ستون جنديا من الاتراك وايدهم القائد التركى بعشرين آخرين .

وتقدم عرب المنشية نحوالقلعة وصوبوا نحوهافوهات ثلاث سدافع ،ولم

يتقدم خير الدين لابعاد خطر المسيحين عنهم ، ولم يتحرك بالجيش من قبيلة ابى دبوس. وشعر المحاصرون بالقلعة بمداهمة فرسان القديس يوحنا وعرفوا انه ليس فى استطاعة خير الدين ان يرفع عنهم الحصار ، ولذلك رفعوا الاعلام البيضاء ، بعد ان شعروا بان القلعة لم تعد تحميهم سن ضربات المدافع ، وعرضوا طلب الامان شرطا لتسليمهم ولكن الفرسان رفضوا شرط تحريرهم من الاسر بعد التسليم وانذروهم بالقتل بحد السيف اذا لم يستسلموا ، ولهذا عزم المحاصرون على الموت فى سيدان الشرف وقرروا الدفاع حتى اخر قطرة من دمائهم.

ثم نقدم المسيحيون نحو القلعة ووضعوا تحتها المفرقعات فنسفت نسفا وتناثرت اشلاء من فيها ومن نجا من الموت قتل قتل فظيعا بحد السيف.

وعلى أثر هذا انسحب خير الدين من قبيلة ابى دبوس الى تاجوراء وتقدم العرب المرتزقة الى هذه القبيلة ونهبوها وسبوها واضرموا فيها النار ورجعوا بالغنائم الى طرابلس فنقدهم الوالى جوائز وسلمهم الرهائن.

ولم يظهر في تاريخ طرابلس اسم خير الدين بعد هذه هذه المعركة ، ويعتقد بعض المؤرخين انه اصيب في هذه

المعركة ومات ويعتقد آخرون انه اشترك في حروب دالماسيا (البلقان) ومات هناك .

وجاء بدلا من خير الدين الى تاجوراء سنة ١٥٣٥ ، مراد آغا ولكن لم يظهر اسم هذا القائد في تاريخ طرابلس الا في سندة ٣٤٥١ م.

## الفصل السابع

## الغنزو البمركي

ذكر ابن غلبون في كتابه «التذكار» ان سبب مجيء مراد الما الى هذه الدياركان بطلب من مشائخ ورجالات تاجوراء ، وقال انهم سافروا الى القسطنطينية وطلبوا نجدة من السلطان لطرد العدو من بلادهم ، ، وقال ابن غلبون ايضا ان عرب تماجوراء لا يعرفون اللغمة التركيمة وان مراد آغما قد ترجم بينهم وبين السلطان . وان ما رواه ابن غلبون في كتابه يحتاج الى شيء من التدقيق قبل الاخذ بصحته ويظهر لنا ان هذا المؤرخ المصراتي الطرابلسي لم يكن مطلعا على هذا الدور من تاريخ طرابلس اطلاعا كبيرا وهذا ما يجعلنا نشك في صحة ما رواه .

واننا لا نعتقد ان عرب تاجوراء كانوا لا يفهمون اللغة التركية ، ذلك لان الاتراك نزلوا بهذه الارض قبل مجيء

مراد آغا باكثر من ربع قرن وان الجالية التركية بتاجوراء في ايام خير الدين كرمان كانت قوية وكبيرة ، ولم يكن هناك ما يمنع المصاهرة بين الاتراك والعرب فتروج الضباط والجنود الاتراك بنساء عربيات ، وهذا ولا شك قد نشر الله التركية في تاجوراء ، اضف الى ذلك ان لغة رجال السلطات سهلة الانتشار والتعلم و ليست لدينا معلوسات واسعة واخبار يقينية عن حياة لدينا معلوسات واسعة واخبار يقينية عن حياة مراد آغا وكل ما يمكننا ان نؤكده هو انه وليد في راقوسا مراد آغا وكل ما يمكننا ان نؤكده هو انه وليد في راقوسا .

وقد اكد هذا نيكولا دى نيكولى سكرتير السفير الفرنسى لدى البلاط العثمانى، والذى قابل مرادآغا اثناء حصاره لطرابلس وساله عن اصله. ويقول صاحب كتاب: (NAVIGATIONI ET VIAGGI) انه علم من مصدر صحيح ان مراد آغا وليد راقوسا سباه القراصنة الاتراك في احدى هملاتهم على شواطىء دالماسيا، ثم بيع في الاستانة بستين ليرة لاحد النخاسين و تولى هذا النخاس تعليمه و تربيته وسماه مرادا و حبب اليه الاسلام و ختنه وكان مراد هميل الخلقة حسن الطلعة وسيما جذابا ذكيا فاهداه الى سليمة محظية السلامان سليم الاول.

واحبت سليمة مرادا واسبغت عليه عطفها وحنانها ولكن قوانين السراى لا تسمح ببقاء الذكور مع الحريم ولذلك اجريت لمراد عملية الخصى حتى تتمتع سيدته سليمة بمجالسته في اكثر الاوقات ، وكانت تكلفه من آن لان بحمل ما تصنعه بيديها من مآكل وحلوى الى السلطان سليم لتلفت اليه نظره . واحبه السلطان ايضا وشغف به ولاحظ ذكاءه ونياهته .

الا ان هذا الحـب البرىء والعطـف والحنان بين سليمة ومراد قد تحول الى حب وهيام ، الى حب لا طائل بن ورائه وكثيرا ما احترقت سليمـة حبا بين ذراعى مراد الفاترتين وهى تعلم أن حبها لا يمكن ان يتعدى الحب الافلاطوني . ومات السلطان سليم الاول وانتقلت سليمة مع من انتقل من الحظيات الى سراى آخر ومعها ذهبها وجواهرها ولاليها وماتت سليمة ايضا واورثت مرادا معظم مخلفاتها الثمينـة واكتسب بعدها حريته الشخصية .

سئم مراد حياة السراى وخدمة الملوك والمعظيات ، وقرر دخول الجيش ، فالتحق بابراهيم باشا في حملته على بلاد فارس ، واشتهر مراد في هذه العارك وذاع صيته بين

القواد الاتراك ومنح لقب آغا، ثم التحق بخير الدين بارباروسا الذي اسند الية قيادة سفينة كبيرة .

وانسنا لانسور الخرى تثبتها لنا او تلقى بصيصا من النور لاننا لا نجد مصادر الخرى تثبتها لنا او تلقى بصيصا من النور على حياة هذه الشخصية الفذة فى تاريخ طرابلس ، ولكننا نجد ان مرادا انضم الى بارباروسا سنسة ١٩٥٨م وانه كان ساعده الايمن ، وهو الذى بعثه الى تاجوراء ليستانف ما بدأه خير الدين كرمان ويتراس الغزوات على طرابلس .

ومن الجدير بالذكر ان برباروسا كان يثق ثقة عمياء في مراد آغا ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا في ادارة الحرب في افريقيا والبحر الابيض المتوسط.

وقد امده وهو في تاجوراء بالسفن والرجال والعتاد الحربي. ولحم يخل زمن سراد آغاا في بادىء امره ، سن مناوشات واستطلاعات وغزوات صغيرة على المسيحيين في البر والبحر الغرض منها اظهار وجوده وجعل اسمه مقرونا بالاعمال الحربية حتى لا يجد الاعداء فرضة واسعة للاستجماع والتكتال.

وجاءت سنة ه٤٥١ لاتنذر الفرسان في طرابلس بسوء لان

السلطان سليمان عقد مع دويلات الامبراطورية المقدسة هدنة وعلى الرغم من هـذا فان المسيحيين في طرابلس وان كانوا لايخافون بعد هذه الهدنة هجوما كبيرا من قبل الاسطول والحيش التركى الا ان المعارك لم تتوقف في هذه السنة وان اسن الفرسان في طرابلس الاتراك الا انهم لم يأمنوا شر العرب الذين باتوا ينتظرون وينتظرون ، ينتظرون الرجوع الى بيوتهم واوكارهم وقد صاروا مشردين تائهين في كلنواحي القطر. كان عند الوالى المسيحي رهائن من قبائل الماية الواقعة غرب قرية جنزور والتي تبعد عن طرابلس بثلاثين كيلوسترا تقريبا وخضعت الماية قبل هذا التاريخ لفرسان القديس يوحنا ودفع سكانها الحيزية لهم كما كانت تدفع آنشذ كل من جنزور والمنشية والرابطة (١) وصبراتة وفر رهائن الماية الى قبائلهم واختفوا عند اقاربهم وذويهم

خاف الوالى من انتقاض سكان الماية عليه فبعث اليهم يطلب

<sup>(</sup>۱) الظاهر ان الرابطة هي المسماة «الزاوية» اليوم التي تقع غرب طرابلس والتي تبعد عنها بثلاث واربعين كيلومترا تقريبا ، اما اسم الزاوية فلم يات الا بعد تاسيس زواية الابشات الشهيرة اليوم

ان يسلموه رهائن اخرى ، ولم يكتف سكان الماية برفض هذا الطلب بل قبضواً على الرسل وباعوهم اسارى للاتراك ورفعوا عصا الطاعة ، وكانوا قد اتصلوا قبل هذا بمراد آغا في تاجوراء واعلنوا تحالفهم معدد .

وقد كان سكان المنطقة الغربية عادة متحالفين مع منظمة فرسان القديس يوحنا وخاضعين لنفوذهم ويؤدون اليهم الجزية ، لا حبا فيهم او تقربا منهم وانما لوقوع بلادهم في طريق الجيوش التونسية الذاهبة الى طرابلس والراجعة منهما وهم لا يخافون فرسان مالطة بقدر ما يخافون جيش مولاى الحسن حليف الامبراطور المقدس.

اما المنطقة الشرقية فكانت مستقلة احيانا خاضعة لشيوخها وروسائها ومتحالفة مع مراد أغا مرة اخرى يمدونه بالمال . والرجال لاستخلاص ام الوطن من ايدى الاجنبى .

وخاف الوالى المسيحى في طرابلس استفحال امر هذه القبائل وانتقاضها جميعا عليه خصوصا بعد ضعف نفوذ سولاى الحسن سلك تونس وللذلك وضع الخلط للانتقام سن القبائل المنقضة حتى يرتدع غيرها وتكون درسا لمن تسول لهنفسه بعدذلك بالامتناع عن دفع الجزية

وبدأ اولا بقبائل الماية لبيعهم لرسله الى الاتراك واستناعهم عن دفع الجرية .

ركب الجنود والفرسان السفن وتحرك هذا الاسطول الصغير المكون من ثمانى قطعات بحرية من ميناء طرابلس فى آخر يولية سنه ه ع م ا وقد اختار الوالى اكثر فرسانه شجاعة وتدربا على اعمال القتال .

اما الجيش البرى فخرج تحت قيادة شيخ المنصورة (قبيلة من قبائل سوق الجمعة) وكان متحالفا مع المسيحيين ومعه مائتان من الفرسان العرب.

كان الوقت ليــلا .

ونزل العساكر والفرسان سن السفن ووصلت المشاة وكان الزحف في سكون الليل وهدوئه ، دون سا جلبة او ضوضاء تحت ستار الظلام لياخذوا عرب قبيلة الماية على حين غفلة وليضربوا على اياديهم جميعا .

نزل الجند من السنن على بعد ثلاثة اميال تقريبا غربى جنزور وكان عددهم ثمانى مائة من المشاة و ١١٢ من الفرسان المسيحين وقبل ان يتم تطويق المدينة ومحاصرتها دق حامل الطبل دقات عالية تجاوبها ظلام الليل وسكونه ، وايقظت تلك

الدقات عرب القبيلة النائمين في دعة وسكون تداعب اجفائهم سنة حلوة بعد تعب النهار وقام عرب الماية مفزعين بدقات الطبل في ظلمات الليل وخرجوا من مساكنهم وخيامهم لينظروا ما حدث .

ولم ينتظر سكان القبيلة ما تاتى به الاقدار بل اخذوا طريق البادية ولاذوا بالفرار بعد ان عرفوا ان امامهم جيشا لا يقدرون على رده وعدوا قويا لا تعادله قوتهم .

ولم يبق فى القرية الصغيرة الا العجزة والشيوخ والاطفال الذين خانتهم قواهم عن اللحاق بذويهم فى جنح الليل ونزل الفرسان المهاجمون تحت قيادة شيخ المنصورة على الماية المسكينة نهبا وسلبا وتخريبا وتاسيرا.

واسر في هذه الليلة من سكان المائة اربع مئة وخمس وعشرون شخصا . وقد جيء بهم الى مدينة طرابلس سكبلين في الاغلال ثم قسمت هذه الغنائم على رجال الجيش بعد ان اخذ الوالى ثمن الغنيمة وهو نصيب الحكوسة .

وكان لهذه الحملة اثركبير في خضوع قبيلة الماية والقبائل الاخرى القريبة .نها والذين خافوا ان ينزل بهم مثل هذا الانتقام . وبعث بعد ذلك سكان الماية الى الوالى المسيحي في طرابلس

بالهدایا والرهائن والجـزیة والنقود لافتداء ابنائهم وذویهـم . وبکوا سوتاهم لیالی وایاما وشهدت بلادهم مجزرة بشریة فظیعة :

اجسام سلقاة على الارض مقطعة اربا اربا وبطون سيقورة ونساء ممثل بهن اشد تمثيل ، واشجار مقطوعة محروقة ومغروسات مداسة وبيوت سهدمة فارغة .

رجع سكان الماية وقد وجدوا قريتهم الجميلة الخضراء تفراء، وقد نهبت جميع ارزاقهم واستعتهم.

كان الوالى المسيحى سنة ١٥٤٦ الأب جوان لا فاليت الطة ( LA VALLETTE ) وهو سؤسس فاليتا عاصمة مالطة الحالية . وقد وقع هذا القسيساسيرا عند العرب في طرابلس ثم اطلق سراحه .

وقد اقترح لافاليت وهو وال على طرابلس على مجلس منظمة فرسان القديس يوحنا ان ينقل س كز المنظمة من مالطة الى طرابلس والاستقرار نهائيا في هذه الديار .

وكان ، ن بين رجال المنظمة من عاش في رودس الجميلة وخضر انهزام المنظمة فيها وسغادرتها ولا يزال يذكر اياسه الحلوة الجميلة هناك ويذكر جمال الشرق وسحره وفتنه ، وهما هو انذاك في بمالطة الصخرة الغبراء الجافة ، يهيم على وجهه

فيها وقد ضاق به المقــام .

ليس في مالطة ميدان واسع للتمرين على الحرب والقتال لصعوبة طبيعتها ووعورة اراضيها ، وليس أمام الفرسان من اسل وهم في مالطة في التوسع وبسط النفوذ بيل ليس هناك أمامهم من طريق ليتخلصوا من مضايقات ومعاكسات نائب الملك في صقلية وبقائهم تحت رحمته للحصول على حاجياتهم من الحبوب واللحوم والخضروات والفواكه .

نعم ، ان الانتقال الى طرابلس قد يريحهم من كل هذه المتاعب ففى طرابلس قرى وبساتين وآبار عذبة المياه ونخيل باسقة وزياتين وخضروات وفواكه رخيصة ، كما ان بطرابلس ميادين واسعة واراضى شاسعة ، تصلح ليتمرن فيها الجنود والفرسان على الرساية والضرب والكر والفر.

فى طرابلس كل هذا ولكن دونها شوك القتاد وفى ساحاتها الموت رابض وفى بساتينها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . كان مجلس منظمة الفرسان يعرف ان العرب لن يتركوا لهم مجالا للاستيطان والاقامة فى طرابلس وكانوا يعرفون ايضا ان جيش السلطان سليمان لابد ان يلاحقهم فى طرابلس بعد ان طردهم من رودس ، وليس لدى الفرسان جيش برى يعتمد

عليمه في الوقدوف اسام الجيش التركى ، اذا ما قدم الى طرابلس وبالنظر الى هذه الحيثيات لم يوافق المجلس على اقتراح الوالى المسيحى الاب جوان لا فاليت ( La Vallette ) بل تقرر ارسال قسم من رجال المنظمة في كل سنة حتى يتم انتقال الحيش ورجال المنظمة الى طرابلس اوتوماتيكيا ،

وعلى اثر هذا انتابت الفرسان الحمى القديمة حمى التحصين والبناء والاستجداء من الملوك والامراء المسيحين لمساعدتهم على تاليم حاسة قوية وجيس كبير لطرد سراد آغا من تاجوراء وفي اوائل يولية من سنة ٢٥٥٦ م سات خير الدين بارباروسا اميرال الاسطول التركي العظيم ، وقد جاء في رسالة السفير البندق لدى البلاط العثاني ما ياتى : مات برباروسر هذه الليلة (اى ع يولية ٢٥٥١) بعد الساعة الثالثة ، وقد خلف للسلطان ثمانمائة اسير واورث الوزير الأكبر رستم باشا مأتى اسير وعشرة آلاف ليرة ذهبية ، وعتق قبل موته جميع الاسرى الذين تقل اعمارهم عن خمسة عشر سنة ، كما اوصى خير الدين بارباروسا ان يبي جامع باسمه بمبلغ ثلاثين الف ليرة ذهبية واورث مصطفى ابن اخيه وصهره عشرة آلاف ليرة . توفى خير الدين بارباروسا ولم تعدم تركيا بعده من يقود

سفنها البحرية والويتها الى طريق النصر ومن يحفظ لها كرامتها في البحر الابيض المتوسط ، فقد ظهر طرغود في هذا الحوض يظهر كل يوم صنوفا من المقدرة الحربية والبسالة النادرة ويكتب صفحات خالدة له في تاريخ البحرية.

ولد طرغود من ابوین فقیرین فی قریة صغیرة من اناضولیا وكان عصاميا بي محده بيده ، وقد اندفع في شبابه الي حياة البحر بدافع حب المغامرات ، اشتغل طرغود اولا ملاحا بسيطا على المجاديف ثم مدفعيا ، واشتهر في اعماله كلها واظهر تفوقا ومقدرة ، ثم ابتدا حياته القرصنية في البحار الشرقية من البحر الابيض المتوسط باعثا الرعب في سفن البندقية في بحر الارخبيل ، وارتفع بشجاعته الى مراتب القواد النادرين وعلم به خير الدين برباروسا قبل موته فضمه اليه ومن ذلك الوقت صار طرغود الساعد الأيمن لخيرالدين. كان طرغود يهاجم سواحل ايطاليا وكورسيكا وسردنيا اذا لم يجد في البحر ما يهاجم وما ياسر وما يغتم ولا يرجع الى قواعده الا بعد ان تكون سفنه مثقلة بالاسرى والغنائم.

وسقط طرغود فی احدی غزواته علی جزیرة کورسیکا نی ایدی جانیتینو دوریا (Giannettino Doria) حفید اندریا

دوريا اميرال اسطول شارل الخامس.

كان هذا حول سنة . ٤ ٥ ١

اندريا دوريا

وسيق طرغود مكبلا اسام دوريا الاميرال الصغير فوق سفينة القيادة وكان دوريا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره واستصغر طرغود هذا القائد وغضب وحنق على الاقدار التى رست به في قبضة هذا الفتى الامرد مكبل الرجلين بالحديد. ولاحظ دوريا استخفاف طرغود به فامر بضربه بالسياط فضرب ضربا مبرحا واهينت كرامته وربط بالسوارى ، وبقى طرغود في الاسر اربع سنوات مربوطا في مجاديف اسطول

وكانت حكومة الاستانة تلح على شارل الخامس في اطلاق سراح طرغود وكان السلطان نفسه والوزير الأكبر مهتمين اهتماما بالغا بامر تخليص طرغود من الاسر.

وجاء الاسطول التركى فى مئة سفينة كبيرة امام سواحل ليقوريا (ايطاليا) ليجبر حكومة جنوة على تسليم طرغود مهددا اياها بالضرب ودك مينائها ومهاجمة سفنها اذا ما امتنعت عن تسليمه.

ولم يكن اسام حكومة جنوة الا ان تطلق سراح طرغود

خوفا من استفحال الامر ونزول نقمة العثمانيين. ورجع امير البحر الى سفنه واسطوله ، وله يرده الاسر والضيم الذى لاقاه الا اصرارا على المضى في عمله دون هوادة او خوف فقد نزل طرغود ثانية الى البحر وقلبه مفعم بالايمان الصحيح الصادق في تخليص البلدان الاسلامية من قسوة الدول المسيحية واستطاع طرغود ان يؤلف اسطولا قوامه ع، سفينة غزا بها سواحل نابولى ، ثم طرد الاسبان من سوسة ، والنسيتر وسفاقس (من اعمال تونس) واحتلها وكان يسعى الى احتلال المهدية ليجعل منها قاعدة لاعماله البحرية .

فخرج فى فبراير سنة .ه ه ا فى ست وثلاثين سفينة واتجه بها نحو المهدية واحتلها دون ما صعوبة بمساعدة سكانها العرب وارسل شارل الخامس قائده البحرى الكبير اندريا دوريا فى ثلاث واربعين سفينة لمطاردة طرغود وكسر شوكته واضعاف قوته وكان طرغود يقضى الشتاء فى جزيرة جربة .

وتـظافر المسيحيون عـلى طرغـود فجاء جـوانى دى فـيقا نائب بلك صقلية الى المهدية في ٢٠ يونية .ه، وضرب عليها الحصـار فخرج طرغود منها الى جربة واستقـر بها .

ودعا شارل الخامس امير البحر اندريا دوريا الى استئناف

مطاردة طرغود وجاء اندريا دوريا في سارس سنة ١٥٥١ وكس اسطول طرغود في قنال القنطرة (جربة) ولم يكن طرغود مستعدا للحرب ، فجمع رجاله واستعان بسكان الجزيرة واطلق نيران مدافعه على اسطول العدو الغازي وبني في الليل قلعه صغيرة في راس الجريرة ونصب عليها المدافع واخذ يصلى اسطول دوريا بقنابل مدافعه .

ووجد الاسيرال دوريا نفسه فى خطر داهم فبعث الى نائب ملك نابولى يطلب تنه ان يرسل اليه ما تبقى عنده من الاصطول والجنود والعتاد ودعا نائب ملك صقلية ان يضم اسطوله اليه واجاب جميعهم طلب الاسيرال واسرعوا باساطيلهم ورجالهم وقواهم ليساعدوا اسطول مليكهم شارل الخامس.

كان فى معيمة نائب ملك صقليمة ، ابو بكر ابن مولاى الحسن ملك تونس اتى به نائب الملك ليستخدم نفوذه السيماسى على سكان جربة فيطيعوه ويسلموا له طرغود .

كان طرغود عظيما حقا فقد كان يتتبع حركات اسطول اندريا دوريا وكان واقفا على جميع اسراره ، وكان ينتظر ان يقوم دوريا بحملة قوية عليه في الجزيرة فلجأ اسد البحر الى حيلة تظهر جليا براعته ومقدرته الفائقة في الشئون الجربية

هيما وشجاعا قويا ، فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسفن والرجال كما كانت ترد ايام برباروسا وفى سنة وع واكد مراد اغا ان يقع اسيرا فى ايدى الفرسان ، وقصة ذلك ان مرادا جاء فى كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة ختان فى بيت صديقه عبد القادر بن شوشانه فى المنشية .

وسمع المسيحيون بمقدم مراد آغا الى المنشية فهجموا بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وانقض الفرسان على مراد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرسان ومكنوا مرادا من الفرار على فرسه العربي ، اما ابن شوشانة وصديقه احمد جوهرة فوقعا اسرين عند المسيحيين .

وفكر الفرسان في اكتساب ابن شوشانة الى جانبهم لما له من نفوذ على سكان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه احمد بن جوهرة بعد ان اقسما الإيمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ المنصورة وعرب المنشية حلفاء المسيحيين القدامي للقضاء على دولة مراد آغا في تاجوراء الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقد سرا ، بعد ان اطلق سراحه ، مع مراد آغا على مقاتلة المفرسان .

وبلغ هذا الخبر مسامع الوالى المسيحي فالقي القبض على

هيما وشجاعا قويا ، فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسفن والرجال كاكانت ترد ايام برباروسا وفى سنة وعوراء كاد مراد اغا ان يقع اسيرا فى ايدى الفرسان ، وقصة ذلك ان مرادا جاء فى كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة ختان فى بيت صديقه عبد القادر بن شوشانه فى المنشية .

وسمع المسيحيون بمقدم مراد آغا الى المنشية فهجموا بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وانقض الفرسان على مراد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرسان ومكنوا مرادا من الفرار على فرسه العربي ، اما ابن شوشانة وصديقه احمد جوهرة فوقعا اسرين عند المسيحيين .

وفكر الفرسان في اكتساب ابن شوشانة الى جانبهم لما له من نفوذ على سكان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه احمد بن جوهرة بعد ان اقسما الإيمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ المنصورة وعرب المنشية حلفاء المسيحيين القدامي للقضاء على دولة مراد آغا في تاجوراء الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا ، بعد ان اطلق

سراحه ، مع مراد آغا على مقاتلة المفرسان .

وبلغ هذا الخبر مسامع الوالى المسيحي فالقي القبض على

ابن شوشانة وصديقه احمد بن جوهرة ومعهما تسعة من رؤساء وعشائر الضواحى ، وارسلوا الى مالطة لمحاكتهم هناك ، وحيث لم تثبت عليهم التهم ابرئت ساحتهم ورجعوا الى طرابلس.

وصل الى طرابلس فى ٢٣ سايو ١٥٥١ الوالى الجديد فاليير (VALLERS) وهو يعرف ان اسامه معركة فاصلة وان الاسطول التركى قادم الى مالطة وطرابلس لتحريرها وطردهم منها ، فاصيب الوالى الجديد هو ايضا بحمى تقوية حصون وابراج واسوار مدينة طرابلس كما اصيب بها من كان قبله .

وطلب هذا الوالى من رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا ان يمده باسلحه وفرسان وجنود ، على ان المنظمة لم تكن فى ذلك الوقت قادرة على تلبية طلبات الوالى فى طرابلس والقيام باعمال تحصينات جدية فى مدينة طرابلس او تجنيد جيش مسلح عـــديد .

هذا وقدوم الاسطول التركى معناه زوال حكم الفرسان سن على الفرسان في ذلك ايضا اخروجهم من مالطة كا اخرجوا من قبل من رودس الجميلة.

ولم يكن بين المسيحيين في اوروبا رابطة سياسية عسكرية

تجمعهم امام هذا الخطر الاسلامي الداهم ، بـل كان الخلاف مستحكما بين الملوك والامراء والحروب قائمة قاعدة بينهم ، وعبثا ما حاول رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لاقناع ملوك اوربا بضرورة الدفاع عن طرابلس ومالطة سبينا لهم جميعا ما ينال المسيحية في عقر دارها اذا ما تغلب الاتراك واحتلوا طرابلس واستقروا على سواحل الشمال الافريقي وما ينال اوربا الجنوببة على الخصوص ، الا ان صيحات رئيس النظمة كانت كصيحات البائس ، ونداءات الغريق المحتضر، فلم ينجده احد بالسلاح والعتاد والرجال والمال. والواقع ان المنظمة كانت معترفة ، منذ تسلمها طرابلس ، بعجزها عن الدفاع عن اسوار وقلاع هذه المدينة ، وقد اعتمدت المنظمة على وعـود ملوك اوربا واس ائها ، وعلى اثـر هذه الخيبـة في الحصول على امدادات من الخارج ، تقدست المنظمة داعية الى التجنيد في كل من صقلية وكالابريا باسم الدفاع عن دين المسيح وعلى الرغم من اعطاء الصبغة الدينية الى حركات التـجنيد هذه فانه لم يتقدم الاعدد قليل من الرجال من كل من صقلية وكالابريا ولا يفوتنا ان نقول ان الجندى الكالابرى اشتهدر بالجين والدناءة ، وله يكن رئيس المنظمة راضيا على حركات

التجنيد في كالابريا .

جاء الاسطول التركى المكون من مئة وخمسين سفينة عليها اثنا عشر الف جندى من الانكشارية وخمسة آلاف من رجال الكوماندوس وارباب الصنائع وست مئة فارس وكان يقود هذا الاسطول الضخم القائد التركى الكبير سنان باشا ومعه طرغود باشا الذى كان قد ذهب من قبل الى استنبول ليستحث السلطان على ارسال مثل هذا الاسطول وغزو بلاد النصارى به وطردهم من ديار المسلمين .

وتسلم سنان ردا جافا من دى فيقا فتقدم الى احتلال قاطانيا (صقلية) ثم تركيها وذهب الى اوغوستا بصقلية ايضا فاحتلها واضرم فيها النار.

وظهر الاسطول السركى اسام جرزيرة مالطة يوم الم الله المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

الصيف ولا يتم له الاستيلاء عليها ، فرفع الحصار عن مالطة واحتل قوزو ونهبها واسر سنها سبعة اركبهم السفن واقلع الاسطول التركى من قوزو يوم . سرحها آلاف بين رجال ونسماء لوليو ١٥٥١ م متجها نحو طرابلس .

وصل الى مالطة فى اول اغوستو من السنة نفسها المسيو دارمونت ( D'ARAMOUNT ) سفير فرنسا لدى البلاط العثمانى ، فى ثلاث سفن كبيرة ، ويصحبه سكرتيره الخاص المسيو نيكولا دى نيكولى الذى كتب مذكرات هامة جدا حول احتلال سنان باشا لطرابلس ، وهذه المذكرات مطبوعة فى البندقية سينة . ١٥٧٠ تحت اسيم مطبوعة فى البندقية سينة . ١٥٧٠ تحت اسيم

وعند نزول السفير الفرنسى الى مالطة دعاه المعلم الاعظم الله ورجاه ان يتصل الى طرابلس وان يتصل بسنان باشا وان يطلب منه ان لا يستولى على طرابلس لما بين ملك فرنسا والسلطان سليمان من صداقة ومعاهدات.

رسا الاسطول العثماني امام ميناء طرابلس على بعد ميلين

فقط ونزل سنان باشا الى تاجوراء فى ضيافة مراد آغا ، ثم ارسل سنان عربيا يحمل علما ابيض ورسالة الى الفرسان فى قصر طرابلس يطلب فيها منهم ان يسلموه المدينة واعدا اياهم ان يحفظ لهم رقابهم واموالهم ، وامر سنان باشا بانزال الجيوش والمدافع الى البر بكل سرعة واحتياط وكانت عملية الهبوط الى البر عند راس الهنشير «ساحل سوق، الحمعة »

ويقول ابن غلبون في كتابه التذكار: «فمر اسطول السلطان سليمان بالمدينة المذكورة (يعنى طرابلس) مددا لقلج على باشا اذ كان محاصرا لحلق الواد وبه طرغود باشا وهو قائده فخرج اليهم مراد ومعه اعيان بيعته من اهل تاجوراء في شيني وطلبوا منه الاعانة فابي عليهم وتعلل بانه لم يؤذن له فيها فهونوا عليه امرها وصغروها بين يديه فاجابهم الى ذلك على شرط ان يعطوه حجة على ان يديه فاجابهم الى ذلك على شرط ان يعطوه حجة على ان لا يكون عليه درك من السلطان لمخالفته امره وانهم المؤاخذون بذلك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا فاخذوها عنوة وقبل طلب اهلها الامان لانفسهم فاجابهم لذلك وخرجوا .

الاسطول وكثرة وحداته لا تجعلنا نؤبن بانه جاء ليخلص قلج على في حلق الوادى والحقيقة ان الاسطول كان مجهزاللاستيلاء على طرابلس والاماكن الاخرى في الشمال الافريقي التي سبق للمسحيين ان وضعوا ارجلهم فيها ، وان نزول سنان باشا بتاجوراء لم يكن بطلب من مراد آغا ورجال بيعته وانما لطرد القوات المحتلة لقصر ومدينة طرابلس ورفع نفوذهم عن الشمال الافريقي وخوفا من وقوع كارثة جديدة للمسلمين بعد كارثة الاندلس .

والشمال الافريقى كله يدين لسلاطين آل عثمان في احتفاظه بقوميته ودينه ولولا نشاط السلطان سليمان في تخليص همذه السواحل سن المسيمين لطغى علينا السيل ولانكر السكان قوميتهم بفعل الاضطهادات والمجازر كا زال ظل العروبة والاسلام من اسبانيا وصقلية ولولا قوة ال عثمان في هذا الدور وتضلعهم بمسئولية الدفاع عن الدين الاسلامي في البحر والبر بل والدعوة والفتح باسمه لدرست آثاره وعفت رسومه ولصار هذا الشمال دارا من ديار المسيحين .

وعندسا اقترب سينان باشيا من المدينة وبدأ

زحفه عليها اشتد فيزع المسيحيين داخل الاسهوار وثاروا على الوالى المرشال فاليدر الذى له يقبل الاس الواقع فيسلم المدينة عندما وصلته رسالة سنان باشا بل جمع رجاله واعلمهم مكابرة وعنادا بانه قرر الدفاع حتى الموت وانه قرر ان لا يسلم المدينة الا اذا تسلم امرا من المعلم الاعظم بذلك . وكان الوالى المرشال دى فالير يعتقد ان الاسطول العثماني لا يطيق البقاء في عرض البحر خصوصا وان فصل العواصف والزوابع اخذ يقترب وظن ان سنانا لا بد راحل و رافع الحصار اذا ما صمدوا في وجهه ولم يستسلموا نصب سنان باشا المدافع قرب سيدى الشعاب وزاوية الدهماني والظهرة وحفرت الخنادق وتقدست الحيوش نحو الاسوار وكان سع سنان باشا مراد آغا حاكم تاجوراء وطرغود باشا يساعدانه في ادارة الاعمال الحربية. وتقدم مراد اغا بقواته المؤلفة من العرب والانكشارية.

ولم یکن فی استطاعة الاسطول الترکی ان یشترك فی الغزو لان مدفعیة برج المندریك كانت قویة شدیدة بل اكتفی سنان برفع بعض قطعات المدفعیة من الاسطول لاستعما لهافی البر وجاء الی طرابلس السفیر الفرنسی دارامون ومعه سكرتیر

دى نيكولا والحصار قائم على طرابلس . ورست السفون الفرنسية في ميناء تاجوراء الصغير وطلب السفير مقابلة البداشا .

فاستقبله سنان بحفاوة وقبل داراسون يد الباشا وكانت عادة تقبيل اليد من بروتوكول السفراء الذين يبعثون الى الدول الشرقية. طلب المسيو داراسون من سنان باشا ان يترك الاستيلاء على طرابلس وان يرقع الحصار عن فرسان القديس يوحنا مذكرا سنان باشا بما يربط بين الامبراطورية العثمانية وبين فرنسا من معاهدات وصداقة ومؤكدا بان معاهدات وطداقة ومؤكدا بان معاهدات وطداقة ومؤكدا بان

الا ان سنان باشا اجابه بانه مكلف رسميا من طرف السلطان سليمان باحتلال طرابلس وانه جاء لهذا الغرض وانه لا يجد مفرا من تنفيذ الامر العالى .

وطلب المسيوداراسون ، بعد ان فشل في اقتاع سنان باشا ، بان ياذن له في الارتحال والذهاب الى الاستانة للاتصال بالسلطان سليمان ، فلم ياذن له سنان بالابتعاد خوفا من ان يصادف السفير نجاحا لعرضه لدى السلطان .

واستلم المسيو داراسون امرا بالبقاء حيث هو وعدم الاتصال

بالفرسان في طرابلس الا بعد ان يتم له الاستيلاء عليها . بدات الحملة على طرابلس فعلا من قبل الجيش التركى في يوم ٩، ١، ١، ١، ١، ١٠ من شهر اغسطس، حيث كانت المدافع تلقى على المدينة والقصر والاسوار بقنابلها ، وتقدم رجال بطريات المدفعية ونصبوا مدافعهم في نقطة لا تبعد عن القصر باكثر من مئة وخمسين مترا.

عمت الفوضى بين الجنود وسرى الخوف بينهم وحاولوا الهرب الى مالطة بالسفن والحوا على قوادهم فى عقد الصلح مع الاتراك حتى يحفظوا لهم ارواحهم على الاقل وراى الوالى المسيحى ان خطر الوقوع فى ايدى الاتراك آت لابد منه ، فارسل مندوبين عنه ليتفاوضوا مع سنان باشا على الصلح وتسليم المدينة على شرط ان يحفظ لهم اوراحهم ويسمح لهم بمغادرة طرابلس والذهاب الى مالطة بكل ما عندهم من سلاح ودخيرة ، وظنوا ان سنانا فاعل ذلك وقد سمح لهم به من قبل السلطان سليمان عند طردهم من جزيرة رودس .

ولكن هل سينسى سنان باشا المجازر التى اقامها فرسان القديس يوحنــا .

وتجهز الجنود الصقليون والكلابريون وثاروا وسبوا ولعنوا

الاقدار التي رست بهم الى حرب سع الاتراك ، الاتراك الذين كثيرا ما سمعوا عنهم بانهم غيلان آكلة واساد ضارية ومخلوقات غريبة تلتهم اللحوم البشرية التهاما .

بكى هولاء الجنود ايامهم في اودية صقلية ومرتفعات كالابريا بكوا ايامهم الجميلة وبين اطفالهم ونسائهم .

وماذا امامهم الآن سوى الموت الموت الذى زرعوه بايديهم اذا لم يتفضل سنان العظيم فيهب لهم ارواحهم ويرجعهم الى بلدانهم سالمين .

وهذا ما كان من سنان ... فقد اجابهم بانه مستعد ان يهبهم لانفسهم اذا ما تعهدوا له بدفع جميع الخسائر الحربية التي تكبدها جيشه في هذه الحملة .

فلم يرض فرسان القديس يوحنا بهذا الشرط.

وكيف يقبلون وليس لديهم المال الكافى لتغطية مطالب الباشا وهم الذين كثيرا ما استنجدوا واستنجدوا الملوك المسيحين فلم ينجدوهم وهم الذين قد عجزوا حتى عن دفع رواتب الجنود وتكاليف الحامية.

فلم يكن استناعهم عن قبول شروط سنان عن ثقة في في نصر نهائي او عن عزم على الاستبسال حتى الموت وانما كان

الامتناع لمجرد عدم وجود هذا المال المطلوب.

وزاد خوف الجنود المحاصرين واشتدت ثورتهم بعد ان فشلت عمليات التفاوض مع الاتراك ولم تصل في هذه المدة من مالطة اية مساعدة او نجدة للفرسان ، وكيف يمكن ان تصل وعرض البحر قد ملاً ه الاتراك سفينا .

واستمر الزحف والضرب واستمر التقدم نحو القصر والاسوار وكانت القنابل تنفجر في كل مكان .

ودعا سنان باشا المارشال فالبير والى المدينة للتفاوض معه راسا وابرام معاهدة الصلح ، وجاء المارشال الى سنان باشا فى خيمته يرافقه احد مساعديه ، فعرض سنان على الوالى اما ان يتعهد له بالخسائر الحربية واما ان ياخذ جميع الفرسان اسرى يبيعهم الاسواق فى مقابل الخسائر . واظهر الوالى غلظة وتحرشا فى القول ولم يقبل عرض سنان باشا ، ولذلك امر القائد التركى بتكبيل الوالى مم بعث برفيقه الى المدينة لينذر الفرسان بالافناء الاجماعى اذا ما توانوا فى فتح الابواب وتسليم المدينة له وحاولوا المقاومة اكثر واعتصموا بالقلاع والاسوار التى غدت لا تحميهم بسبب الخراب الذى حل بها .

متحالفين مع الفرسان ضد اخرانهم ، وعندسا شعر هؤلاء بان لا قدرة بعد للفرسان في المقاوسة خرجوا في الليل على الخيول التي كانت تحت ايديهم قاصدين اخوانهم في الدواخل او مولاي الحسن ملك تونس حليف فرسان القديس يوحنا.

وسمع الاتراك في ظلمة الليل دقات حوافر الخيول على الارض فقاموا مسرعين نحوهم واسروا منهم خمسين، اما الباقون فاستطاعوا الفرار الى تونس .

وعلم سنان باشا سن الاسرى ان الفرسان يموتون كل ساعة مرات وان لا حول ولا قوة لهم لرد الغزو او المقاومة اكثر وقد دب بينهم الياس.

ولذلك لم يلجأ سنان الى استعمال اللين والدبلوماسية وانما اراد ان ينتظر حتى يتم له النصر ، وبعث مناديا ينادى قرب الاسوار والابواب ان اخرجوا من القصر واتركوا سلاحكم وانتم احرار . وكان هذا النداء كان كل ما ينتظره جنود وفرسان صقلية وكالابريا فلم يستشيروا ولم يصبروا بل فتحوا الابواب ونزلوا الخنادق المحيطة بالاسوار بعد ان القوا اسلحتهم وكان عددهم ست مئة رجل تقريبا ودخل العرب والاتراك مدينة طرابلس وعلى راسهم سنان باشا وطرغود ومراد واحتفل

الجنود والقواد باحتـ لال طرابلس احتفـ الا رائعـا يوم ١ و اغسطس ١٥٥١ ، ونصبت السرادقات والمدارج اسام خراب القصر ودعا سنان الى هذا الاحتفال المسيو دارسون وسكـرتيـره وحضر ايضا المارشال فاليير الوالى السابق واشعلت المساييح ليـ لا على قطعـات الاسطول ابتهاجـا بالنصـر.

ويقول المسيو نيكولى الذى زار القصر بعيد احتالال الاتراك له انه وجد القصر في حالة جيدة وانه قد نصبت عليه سيت وثلاثون قطعة من المدافع وكثير من الالات الحربية الاخرى . وقال المسيو نيكولى ان المواد الغذائية متوفرة داخل القصر وذكر انه يوجد به آبار جيدة وحنفيات وقد كال اللوم على فرسان القديس يوحنا الدين استسلموا دون ان يكون لهم في ذلك القديس يوحنا الدين استسلموا دون ان يكون لهم في ذلك العديس برد .

وأبر سنان باشا بوعوده فسمح للفرسان بمغادرة طرابلس على سفن ترفرف عليها الاعلام الفرنسية ، كان ذلك في اليوم الثامن عشر من اغسطس ، وحيا سنان القافلة المقلعة الى مالطة بطلقات من المدفعية وتوارت وراء الافق فتدواري معها شبح الخوف والظلم في مدينة طرابلس .

ولم يترك الفرسان اثارا تخلد ذكرهم سوى ما ارتكبوه

من فضائع وما اقاموه من مجازر. واقاموا كنيستهم في احدى حجرات القصر وسموها باسم القديس ليوناردو (LEONARDO) وقد حولها الاتراك من بعد الى مسجد، ولا يزال هذا السجد باقيا في القصر تحت مراقبة ادارة اوقاف طرابلس الغرب. وبعد ان تم الاستيلاء وتوطدت اقدام الاتراك على هذا الساحل اقلع سنان باشا من طرابلس بالسفين والجنود بعد ان قلد ولاية طرابلس لمراد آغالمة حياته ، وابقى تحت يديمه حامية تحركية صغيرة.

قال الحشائشى: كنت فى سدينة باريس سنة . ، ، ، ، ، ، ، ، الريارة معرضها العام ورايت فى خزانة الكتب العمومية مصحف قرآن بخط يد سنان باشا المذكور على اكل حال من الصحة وحسن الخط، وياله من مصحف ثمين، وهذا دليل على كال هذا البطل العظيم فى خطة القلم والسيف انتهى. ومن الغريب ان رؤساء منظمة فرسان القديس يوحنا احتفظوا لانفسهم بلقب « السيد الامير على الدومينيون الملكى الطرابلسى الى القرن الثامن عشـــر .

## ولاية مراد آغسا

كان اهم حادث وقع اثناء ولاية مراد آغا هى هملة فرسان القديس يوحنا على زوارة وجهزت هذه الغارة لغرض السلب والنهب ، وقد اختيرت زوارة لانها غير محصنة وليس بها حامية من الجنود النظاميين من قبل الاتراك للدفاع عنها ، وزوارة هى آخر البلدان الطرابلسية الساحلية من الجبة الغربية تبعد عن طرابلس وجزيرة جربة .

وجهر الفرسان لهذه الحملة ستة عشر سفينة كبيرة عليها الفا شخص تقريبا من جنود وفرسان ومدفعيين ورجال البحرية واقلع الاسطول تحت قيادة ليون استروزى ( STROZZI) يوم به اغوستو به وبعد يومين كان الاسطول المسيحى امام زوارة ولكن اضطر أن يبقى في عرض البحر لاشتداد عواصف البحر وكثرة هياجه وتلاطم امواجه ، واقترب من الساحل البحر وكثرة هياجه وتلاطم امواجه ، واقترب من الساحل في الليلة الوقعة بين يومي ١٩و٤ من شهر اغوسطو ، وكان

مع المسيحيين ثلاثة من الزواريين كاندوا اسرى في مالطة الى بهم ليرشدوهم الطريق ، ونزل الغزاة الى سواحل زوارة يتقدمهم جماعة من المالطيين الذين يعرفون اللغة العربية معرفة جيدة الا ان نزولهم كان بعيدا عن المدينة بخمسة عشر ميلا وكان عليهم ان يقطعوا هذه المسافة مشيا على الاقدام للوصول الى زوارة قبل ان يظهر نور الصباح على الافق ويستيقظ الناس من سباتهم .

نظم ليون استروزى جيشه واستعد القتال وبدا الجنود يزحفون واماسهم الزواريون الثلاثة وقد ربطت ايديهم ورقابهم بالجبال ومعهم المالطيون وقد لبسوا اللباس الطرابلسى ، وقبل وصول الجيش المالطمى الى زوارة بميلين تقريبا لاحظ الدليل وجود نحيم وانوار ونيران مشتعلة في واد هناك . انه نحيم جنود ، فاسر بذلك الى القائد ولكنه لم يعبأ بكلام الدليل وظن ان المخيم انما هو نحيم عرب نازلين هناك وخيل اليه ان الفرصة مواتية للانقضاض عليهم وتاسيرهم وحملهم في السلاسل الى مالطة .

ولم ينتظر الجنود المسيحيون امر القائد بل انقضوا على المدينة وعلى قبائل زوارة في سكون الليل وهدوئه ينهبون

ويسلبون ويقتلون وياسرون النساء والاطفال والشيوخ بدون رحمة او شفقة وفي لحظات قليلة اسروا خمس مئة شخص وعلم القائد من الاسرى ان مراد آغا مرابط في واد قرب زوارة جاء اليها ليخضع اهلها الى الاعتراف به في ٣٦٠٠ جندى بين فرسان ومشاة وانه سوف يتابع رحلته الى جـربة.

وامر القائد بالتراجع وركوب السفن وامر بالنفخ في النفير ليسمع الجيش ويسمع الذين شغلوا بالنهب والسلب ولكن سرعان ما داهمتهم خيول مراد آغا وجيوشه وانقضت عليهم من كل حدب وصوب ، وضاق على المالطيين طريق الفراد فتشتتوا هاربين نحو السواحل تاركين كل ما كانوا قد استولوا عليه من اموال ورقاب يرجون ان يسلموا بانفسهم الى السفن وان ينجوا من الموت الذي بات ينشره بينهم مراد آغا ورجاله والقي فرسان القديس يوحنا بانفسهم الى البحر ورجاله والقي فرسان القديس يوحنا بانفسهم الى البحر ليصلوا الى السفن سالمين ومات كثير منهم غرقا قبل الوصول الى المراكب التي كانت قد اقتربت من زوارة ولا تبعد عن الساحل باكثر من نصف ميال .

وهكذا تمت هذه الغزوة المالطية على زوارة بخسائر فادحة واقلم الاسطول سن اسام زوارة بالبقية الباقية من الجيش

واطلق اشرعته للرياح خوفا من ان ينزل عليهم طرغود فى البحر بعد ان افناهم مراد فى البر، وعندما بلغ الخبر الى المعلم الاعظم لمنظمة الفرسان قال متأوها : هذه اكبر فاجعة اصابت الفرسان بعد فاجعة رودس.

في هذه السنة نفسها كان طرغود باشا يجوب سياه البحر الاييض المتوسط يبعث الرعب في قلب سكان ايطاليا الجنوبية وجزائرها ، فقد غزا في سنة ١٥٥١ ريجيو كالابريا ، ونهبها وجمع منها غنائم كثيـرة واسرى عديدين واستولى على سبع سفن كبيرة من سفن اندريا دوريـا اسيرال الاسبراطور المقدس، وبعد ان حمل هذه الغنائم الى طرابلس سافر في اغوستو ٢٥٥١ الى القسطنطينية ليقدم الى السلطان سليمان تقريره عن اعماله البحرية وكان طرغود يسعى في الحصول على ولاية طرابلس لنفسه وقد استاء كثيرا عندسا اسند سنان باشا ولاية طرابلس الى سراد آغا واغتنم طرغود فرصة وجوده عند السلطان سليمان ، فحاول اقناعه بان مرادا لم يعد قادرا على فرض السلطة على السكان العرب إلى المردين وان شيخوخته لا تساعده على تركيز السلطة العثمانية في تلك الديار وعلى مطارد القراصنة المسيحيين في البحر، واستطاع

طرغود ان يقنع السلطان فعلا باسناد الولاية اليه وجاء طرغو في اواخر مارس ١٥٥٣ م من القسطنطينية وبيده فرسان لتولية على طرابلس واستقبله مراد آغا والجند والعرب استقبا رائعاً ، وقرح الجنود بتولية طرغود امرهم وهم يعلموا انه القائد الذي لا يتراجع ولا يهزم وفرح العرب سكان المدين بمقدم طرغود لانهم بذلك اسنوا شر الاعدد وبهذا انتقل مراد آغا الى تاجوراء ليقضى بقية ايامه عزلة في البلد التي آوته ونصرته ، وحمل معله الاسرى السيحيد الذين ملكهم وامواله الواسعة التي غنمها واراد ان يخلد اسر فبني جامعــه العظيم في تاجوراء واستخدم هؤلاء الاســر في بنائد ووعدهم باطلاق سراحهم عندما يتم بناء المسجد وقد جلب الاعمدة له بن لبدة العظمي المدينة الاثر الواقعة قرب الخمس ، وابر مراد بوعده للمسيحيين فقد اطلا سراح الاسرى بعد ان تم بناء الجامع .

وجامع مراد آغا مستطیل الشکل طوله من الخارج ۲٬۲۰ و وعرضه ۲٬۸۰ وعرضه ۳٬۸۰ متر وعرضه ۴٬۸۰ وعرضه وعرضه و و و و تستند قبابه على اقواس رفیعه و حادة فی شکل حدوة الفر

وبجانب هذا الجامع يوجد مبنى صغير مساحة ه ١٠٥×. ١٤٥٥متر عليه قبة واحدة وفيه دفن مراد آغا بعد ان ادى للمسلمين عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا ينساها له التاريخ مدى الازمان رحمه الله رحمة واسعة . ويرجع الفضل لمراد آغا في تعمير مدينة طرابلس بالسكان ، فقد كانت عند دخول سنان باشا ومرا د وطرغود خالية تماما من السكان العررب فجلب اليها الفارين منها عند دخول الاسبان وكثيرا سن سكان تاجوراء والقرى القريبة من المدينة ، ولهذا يدعى اكثـر سكـان مدينـة طرابلس اليوم ان اصلهـم من تاجوراء وقد يكون في هذا كثير من الصحة. واهتم مراد آغا ببناء البيوت والمساكن السكان وشجع الناس على تعمير المدينة ، وزراعة الحقول واستثمار الارض ، وبهذا بدأت طرابلس تسترجع ماضيها وثروتها وخيراتها بعد ان قضى عليها الاسبان وفرسان القديس يوحنا مدة ٤١ سنة تقريبا .

- اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على المصادر الاتية:
  - ر) \_ التيجاني
- ۲) \_ ابن غلبون التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها
   من الاخبار (القاهرة ٩٤٣٩هـ)
- س) \_ الحشائشي (محد بن عثمان) جلاء الكرب عن طرابلس الغرب
- ع) ـ عثمان الكعاك الموجز العام لتاريخ الجزائر (سنة ١٣٤٤)
- E. ROSSI Il dominio degli Spagnoli e dei Cavalieri di Malta in Tripoli.
- S. AURIGEMMA: I Cavalieri Gerosolimitani a Tripoli A. Airoldi, Ed. A. XV.
- S. AURIGEMMA Il Castello di Tripoli di Barberia Riv. Col., 1923, pp. 191-220.
- S. AURIGEMMA Le fortificazioni di Tripoli in « Not. Arch. Min. Col. », II, p. 257.
- IS. AURIGEMMA Murad Agha in «Riv. Col. It.», 1930, pp. 853-73.
- M. RAVA I Cavalieri di Malta a Tripoli in «L'Oltremare» giugno 1929, pp. 253-257.
- R. BARTOCCINI La Moschea di Murad Agha, in Tagiura in «Architettura ed Arti Dec.», III, 1924.
- P. C. BERGNA Tripoli dal 1510 al 1850, Tripoli, 1925, pp. 1-48.
- MANFRONI Tripoli nella storia Marinara d'Italia, Padova, 1912.
- LEONÉ AFRICANO Viaggi.
- L. CHARLES FERAUD Les Annales Tripolitaines, Tunis, 1927.

## الفعرس

| ۳  | الاسبان في طرابلس                     |
|----|---------------------------------------|
| ۲۰ | بدء الغزو الاسباني في الشمال الافريقي |
| ٤٦ | الاسبان بين جربه وطرابلس              |

| 4,2 |   | _ |   |   | _ |   | _ | _ | الأسباني  | العهد | <b>ف</b> ہ ر | ط ایلس | حالة |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-------|--------------|--------|------|
| 77  | • | • | • | • | • | • | • | • | الاشتبادي | 1     | حی ک         | حرابدس |      |

| ٧o | • | • | • | • | • | • | • |  | طرابلس | فی | يوحنا | القديس | ارسان |
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|----|-------|--------|-------|
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|----|-------|--------|-------|

| 91 | • | • | • | • | والاتراك | العرب | لين | يوحنا | القديس | فرسان |
|----|---|---|---|---|----------|-------|-----|-------|--------|-------|
|----|---|---|---|---|----------|-------|-----|-------|--------|-------|

| 1. V  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | الــــــــركــي | الغــزو |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---------|
| 1 * 4 |   | • | - | - | • | - |   | • | _ | - | • | • | - |   |                 |         |

| 120 | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | (سايحق) | <u>    4</u> | مراد | لاية |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------------|------|------|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------------|------|------|

## يتبع : -

العهد العثماني الأول في طرابلس مطبعة ماجي ـ طرابلس ـ ٤ - ١٩٥٢ م

